[ وَجَمَّانَاهُمْ الْمُغَةُ يَهُدُونَ بِأَهْ ِ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ بِينَ ] و ترآو كريم ، الزّ كأذ و كريم ، الزّ كأذ و كريم ،

السينج التحليك

حَرْض ويتحليل لدعَامة حَرَكَة الاشكارح السينوسي

(ی)

بېتىم مىخىلىكىتىن ئىرلادىنى لايۇنىشىت

### حق الطبع محفوظ المؤلف

طبع بعناية مكتبة القاهرة الأزهر س. ب ٩٤٦ مصر

مطبعت محدّعاطفت الله مطبعت محدّعاطفت الأويعى - ميدان انخازندار المبنون ١٩٩٤

# المالكالخ الحتانا

يېيد:

شاء الله تعالى أن يشرفنى بعضوية اللجنة التى تكونت للعمل على إقامة مهر جانات وطنية بمناسبة إحياء الذكرى المثوية الأولى لوفاة الأمام الأكبر والمصلح العظيم السيد محمد بن على السنوسي مؤسس النهضة الليبية رضى الله عنه وأسكنه فسيح جناته وجزاء عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .

ماكنت أحلم بهذا الشرف العظيم حتى وصلتى وأنا بالقاهرة رسالة من حضرة رئيس وزراء ليبيا ووزير خارجيها السيد مصطنى بن حليم يشعر في بتشكيل لجنة عليا لنفس الغرض السابق ذكره قوامها فضيلة مفتى الديار الليبية الشيخ محمد أبو الاسعاد العالم و رئيسا ، وعضوية السادة : عبد السلام بسيكرى وزير المعارف والشيخ عبد اخيد الديبانى ناظر العدل والأوقاف بولاية برقة ، وكاتب هذه النبذة الذى يشغل منصب المستشار الصحنى بالسفارة الليبية في الجمهورية المصرية . وعقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات في العاصمة الغربية للماكة الليبية المتحدة ، ورأت أن تكون ثلاثة لجان فرعية في كل من طرابلس وبرقة وفزان ، ولم تنته اللجنة العليا من أعمالها حتى تولى في كل من طرابلس وبرقة وفزان ، ولم تنته اللجنة العليا من أعمالها حتى تولى الشيخ عبدال حمن القلهود وزارة المعارف الليبية فأصبح عضوا طبيعياً يعمل مع زملائه بهمة ونشاط ، كما انضم إليها أيضاً فضيلة الاستاذ منصور محمد الحجوب المستشار بالمحكمة الاتحادية العليا ، وأخيراً إنضم إليها حضرة السيد خليل القلال وزير الدولة الليني .

اغتنمت هذه المناسبة وأردت أن أستجيب للرغبة الملحة في نفسي نحو سيرة إمامنا الأكر المحببة إلى قلى فأتقدم بعر صهذه النبذه المفتضبة وإن كنت أعلم بأنها لاتشبع نهم الراغبين فى تتبع سيرة هذا المصلح الإسلامى العظيم صاحب هذه الذكرى العطرة إلا أنى أفوم بما يمكن القيام به كمساهمة متواضعة لنشر عبير السيرة السنوسية أسوة بأبناء ليبيا الكرام المدفوعين بمثل هذا الواجب المقدس لاحياء تاريخهم المجيد الذى لاتتسع له آلاف المجلدات ويضيق به محيط البحث والاجتهاد .

أخذت أراجع كل مصدر أحتفظ به من مخطوطات ومطبوعات ، وأفتش عن كل ما تمكنت سابقا من تدوينه \_ خاصا بهذا الموضوع \_ سواء أكان نقلا عن الرواة المشاهدين ، أو عمن أتصل بهم من الجيل الذي تلاع ، وذلك بالإضافة إلى كل ماكنت قد نقلته عن بعض المخطوطات الهامة التي كانت تصبح بالكثير منها مكتبات الجغبوب والكفرة والزوايا السنوسية الآخرى ، ومع الاسف الشديد فقد عبثت بها يد الاستعار الايطالي الغاشم كا شارك في مثل هذا العبث أيضاً عدد من محترفي سرقة الآثار والنفائس .

ومن بين المصادر التي رجعت إليها آثناء كتابة هذه النبذة بسض الوثائق التاريخية والرسائل المخطوطة التي أحتفظ بشيء منها، ويحتفظ بغيرها من نوعها بعض المعارف، وقد مكنوني – جزاع الله خيراً – من الأطلاع عليها هذا وقد راجعت بعض ماكتبه الغربيون من أمثال ولويس رين Louis Rinn و دوفرير Duveyrier في كتابه

LaconffleRie Musulmane 1) 1. Sl 1) Muhamme 1). Ben Esenusi

وقد صدر كتابه هذا فى باريس سنة ١٨٨٦م، وكتاب والسنيور سيرًا الايطالى، وكتاب المستر ايفانس بريشارد البحاثة الأنجليزى، وقاموس وكتاب المورخ التركى شهبندر زاده أحمد حلى، وكتاب وحاضر العالم الإسلامى تأليف البحاثة الأمر بكى لوثرب ستودارد، هذه هى وض مراجعنا الافرنجية ، أما مصادرنا العربية فنها: تعليق الامير شكيب

أرسلان على كتاب حاضر العالم الإسلامي المذكور ، واليقظة العربية لأمين سعيد ، ورفع الستار لفضيلة الشيخ محمد الاخضر العيساوي وكتبنا الثلاث المطبوعة . برقة العربية أمس واليُّوم ، والحلقة الأولى من سلسلة كتابنا أدريس السنوسي ، والمهدى السنوسي ، وكتابنا المخطوط ، الإخوان السنوسيون، وكناب مرقة الدولة العربية الثامنة للدكتور نيقولا زيادة، وكتاب السنوسية دين ودولة للدكتور محمد فؤاد شكري . . والمنهل العذب في تاريخ طراباس الغرب لاحمد التائب الانصاري , وجلاء الكرب عن طرا بلس الغرب للرحالة التونسي محمد عثمان الحشائشي، وهو مخطوط ومحفوظ بدار الكتب المصرية ، « وصحراء ليبيا لاحمد حسنين باشا (و العرب تاريخهم بين الوحدة والفرقة لمحمو دكامل المحامى ) هذه هي بعض المصادر التي تمكيناً من الرجوع إليها أثناء تدرين هذه النبذة البدء : أن تاريخ الإمام الأك السيد محمد بن على السنوسي . وعا أن سيرة أبنه وخليفته الإمام ( الثاني ) السيد محمد المهدى السنوسي تعد جزءا لايتجزأ من تاريخ والده الإمام الأكبر فإننا سنتخدث عنه قليلا لأن سيرته ستتعرض لنا في أغلب المواضيع التي وقع أختيار نا على تناولها لنتقدم بها إلى القراء الكرام ولا يفوتنا في هذا المقام أن نزجي الشكر لحضرة السيد أحمد بن أدريس عابد السنوسي الذي تكرم فاطلعنا على مالديه من المخطوطات النفيسة التي تتعلق بموضوعنا هذا والله المستعان .

# الحركة السنوسية :

أثبت التاريخ الاسلامي والعربي الحديث أن الحركة السنوسية في مختلف نواحيها هي حركة إسلامية عظيمة لها شأنها في العصر الحديث ، وبطول بنا البحث لو أردنا محاولة استقصاء ماقامت به ، فمامن ناحية من نواحها إلا وتستفرق جهودا جبارة ووقتا طويلا لأن الحديث بمنها والتحدث فيها يتطلبان شمولاً ، فهناك من جزئيات هذه الحركة المباركة النواحي الدينية ، والعلمية والاجتماعية ،والسياسية والاصلاحية ، والفكرية والصوفية رما إلىذلك من المظاهر والجوهر، وكل جانب من هذه الجوانب له أثرهالبالغ في التاريخين: الاسلامي والعربي ، وذلك لما اشتملت عليهمن نبل في الغاية وسمو في المعنى وشرف في القصد وقدرة في الوسيلة ، ولذلك إن قوة الموضوع وجلال الموقف وضيق الوقت يجعلنا في موقف من لا يستطيع التوسع ، ولهذا فإننا نحاول جهد المستطاع اعطاء القاري، فكرة عابرة يتمكن سبجموعها إلى التعرف عن بعض العارمات ورمني ما عامت به ومن أجل هذه الحركة الموفقةمن اصلاحات شاملة لأحياء المجد الاسلاى العظيم ولبعث تعاليمه السامية ، ولإزالة كل ماعلق بالعقيدة من خرافات وشوائب، ولا جدال في أن الحركة السنوسية أحرزت النجاح المنقطع النظير في مختلف ميادين الإصلاح الديني والدنيوي بصورة أدهشت مؤرخي هذه الحركة ومتتبعي خطواتها في العالمين والشرقي والغربي ، وكانت هذه الحركة تترسم في سيرها أثر السلف الصالح و تطبق في كل عمل من أعمالها نصوص القرآن الكريم روحاً ومعنى . ومكذا فإن الحركة السنوسية تاريخ قائم بذاته ، مستقل بأمجاده ؛ باق على صفحات الزمن . خاله بخلود الحليقيقة حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

## السنوسي الكبير:

هو الإمام الاعظم والمصلح الاكبر محمد بن على بن السنوسى بن العربى ابن محمد بن عبد القادر بن شهيدة ، بن حم بن يوسف بن عبد الله بن خطاب ابن على بن يحيى بن راشد بن أحمد المرابط بن منداس بن عبد القوى ، أحد أمراء تاقدمت وتلسان ، بن عبد الرحمن ، مؤسس إمارة تاقدمت ، بن يوسف بن زيان ، أحد ملوك المغرب الأقصى ، بن زين العابدين ، أحد أمراء تاقدمت ، بن يوسف ،عاشر ملوك الريف وباديس، بن حسن ، تاسع أمراء تاقدمت ، بن يوسف ،عاشر ملوك الريف وباديس، بن حسن ، تاسع الملوك المذكورين ، بن إدريس ، ثامن الملوك ، بن عبد الله بن أحمد ، سابع الملوك ، بن محمر الملوك ، بن سعيد بن يعقوب ، ثالت الملوك ، بن حمرة بن على ، ثانى الملوك ، بن عمران ، أول ملوك الريف وباديس ، بن إدريس الأصغر ،أمير المسلمين ومؤسس مدينة فاس ، بن إدريس الأكبر ، أول خلفاء الأدارسة المسلمين ومؤسس مدينة فاس ، بن إدريس الأكبر ، أول خلفاء الأدارسة ولئك الذين تولوا الخلافة الإسلامية الكبرى ، بن رابع الخلفاء الراشدين على بن أبى طالب كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء بنت رسول البشرية وباعت الإنسانية وخاتم النبيئين محمد صلى الله عليه وسلم .

هذا وقدأثبت العلماء هذا النسب الطاهر ، وحافظ عليه السادة الأدارسة كارووه كابراً عن كابر . وقد نظمه العلامة السيد عبد الرحيم المحبوب في قصيدة عصماء كما نظمه أيضا العلامة السيد أحمد بن إدريس الأنتهب في قصيدة مماثلة ، وكانت المنظومتان ضمن ماكان يحفظه الطلبة في معهد الجغبوب وكان خديوى مصر إسماعيل باشا قد أمر بنقش سلسلة هذا النسب الكريم بأحرف ذهبية داخل إطار مذهب وأهداه ليعلق بحائط الضريح السنوسي الشربف وعرضت ( اللوحة ) التي تحمل هذا النسب على الإمام المعظم السيد

محمد المهدى السنوسي فعلق عليها رضى الله عنه بالأبيات التالية ولم يسبق له أن قرض الشعر :

بالجوهر المضىء من ضوء سما ، أجلت ظلاماً كان قبل قد طها : شمس علاه بهرت شمس السما ، روضاً نظيرا نامياً مندنها ،

د سلسلة من عسجد قد نظمت د فانبعثت شعشعة من نورها د وابتهجت بابن السنوسي الذي د فانظر هنا منثور در تنظرن

كان الإمام الأعظم السيد محد بن على السنوسي حفيد الملوك والأمراء؛ وسليل السلاطين والخلفاء والأثمة الكبراء لا ينظر لدعوته الإسلامية نظرة محدودة الجوانب، أو يجعلها إقليمية محصورة، ولكنه أخذ يعمل على تعميمها في كل قطر إسلامي دون أن يتطرق إليه اليأس لأنه كان يرى وجوب العمل تجاه ما يعانيه المسلون من حالة التدهور المخيف الذي أصبح شغل الإمام الشاغل، ورجل كهذا شأنه التعمق في التفكير نحو ما يجب عمله لايرى الراجباته حدا. لقد حفرته همته المفطور عليها، ودفعه إيمانه الصادق، القيام في المركة الإسلامية في الوقت الذي سادت فيه الرفيلة وانعدمت الفيضيلة، وانهارت الأخلاق لا شك أنه سيازي من العقاد عليه الرفيلة وانعدمت الشم الرواسي، إلا أن مقدرته الفائقة على العمل، وعزمه الأكيد للجهاد وصبره (الأيوبي) على الشدائد، وإيمانه بنفس العقيدة وإخلاصه الصادق للإصلاح كل ذلك كفيل بتذليل جميع العقبات.

ولد رضى الله عنه يوم الإثنين الثانى عشر من ربيع الأول سنة ١٢٠٢ هـ ٢٢ ديسمبر ١٧٩٨ م فى بلد (مستغانم) من الجزائر، وقد أثبت الرواة من ثقاة التاريخ السنوسي أنه ولد فى نفس اليوم والشهر الذي ولد فيه جده الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك سمى « محمداً ، ونشأ يتيما إذ أن والده السيد على توفاه الله ولم يبلغ وليده الفطام ، وكان عنصر الإصلاح متوفراً السيد على توفاه الله ولم يبلغ وليده الفطام ، وكان عنصر الإصلاح متوفراً

في هذا الوليد المبارك الذي تنبأت جدته الفاضلة السيدة فاطمة بأن سيكون له شأن عظيم ، وكانت عوامل الاستقامة تتدرج مع سنه بتدرجه في الحياة ، وأخذت العناية الربانية تهيئه لماكان ينتظره وذلك بحكم البيئة الصالحة الني ولد فيها والتربية الإسلامية الصحيحة التي نشأ عليها وفي وسطها ، وكان والده العلامة السيد على السنوسي معروفا لدى المتصلين به بالصلاح والورع والتقوى ، والبراعة الفائقة في الفروسية والرماية ، كما كانت السيدة الجليلة فاطمة جدة الإمام لوالده والتي تنبأت بمستقبله متضلعة فى العلوم الإسلامية ( العفاية منها والنقلية ) وكانت أيضا عمته الفاضلة السيدة فاطمة الزهراء التي كفلته بعد وفاة والدد وترفى في حضانتها من أشهر سيدات عصرها علما وعملاً ، وفضلاً وديناً ، وكانت تعمل بالتدريس والوعظ ، وهكذا فإن جمِع أعضاء هذه الآسرة إذ ذاكمن سادة وسيدات علىهذا المنوال . فني هذا الوسط العلمي وفي هذا الجو الديني. وفي هذه البيثة الإسلامية نشأ الإمام السيد محمد بن على السنوسي على ما كان عليه سالهه الطاهر من العز والسؤدد ومن المجد والفضيلة . وكان طموحاً إلى تسنم درجات الفضل والشرف فكرس أيام شبابه لورود مناهل العلم الإسلامي على أسسه المتينة وقواعده الصحيحة مهماكنفه الأمر ، ومهما بعدت الشقة ، وبذلك فقد بلخ ما بلغه كبار المجتهدين الافذاذ، وصار علماً من الأعلام التي يستضاء بهديها، وإماماً تحنو لهيبته هامات الأئمة ، وحجة يعتد بها ويعتمد عليها فيما استنبط من كتاب الله وسنة نبيه الكريم .كان مؤسس السنوسية الأول في المغرب هو إدريس الأكبر أول خلفاء الادارسة في المغرب العربي الذي وصل إليه فرارا من اضطباء العباسين سنة ٧٢ هـ وكان يصحبه خادمه الأمين (راشد)

وهناك بايمه جميع البربر الذبن نبدوا جميع ماكان بينهم من خلافات حول الرياسة وغيرها، وأجمعوا أمرهم على تنصيبه إماماً وملكا. وحزبوا رأيهم على مناصرته، وتولى رضى الله عنه مهام وناسة هذه الدولة الإسلامية

الجديدة ولكن لم يطل بقاؤه فقد لحقت به الدسائس العباسية على أيدى صنيعة العباسيين المدعوسليان بنحرئز الشهاخ الذي ندبه أسياده لاغتيال إدريس الأكبر وكلفته هذه المؤامرة الشنيعة أن يقتني أثره من المشرق إلى المغرب · وقدم له قارورة تحمل طيباكما ورد خبر ذلك في كتب التاريخ وكانت القارورة مسممة الأمر الذي كان السبب في وفاة إدريس الأكبر سنة ٧٥ هـ ولنعد الآن إلى مواصلة حديثنا عن الإمام السنوسي فنقول: درس رضي الله عنه المذاهب الإسلامية القائمة وغيرها من المذاهب التي اندرست ولم يعد لها اتباع في وقتنا الحاضر كما درس جميع الطرق الصوفية وعاوم الفلسفة الإسلامية دراسة تمحيصية ، ولم يترك وسيلة من وسائل العلم إلا وتشبث بها لاشباع رغبته التي أخذت تزداد ولا تقف عند حد لنيل أفعى درجات العلم ، ولهذه الغاية \_ وهي توسيع مداركه \_ جلس بين أيدى أشهر العلماء في الجزائرومراكش وتونس وانقطع إلى التفكير العميق في ملكوت الله ، وكني بذلك من دراسة تهذيبية روحية مفيدة . وواصل الاسفاركوسيلة من وسأنل العلم نحو مختلف الاصقاع الإسلامية التي أمكنه الوصول إليها ليربط بين مختلف الدراسات العملية والنظرية بصورة تطبيقية ، ومن بين هذه البلاد التي زارها \_ عدا الشال الإفريق الذي قتل أرجاءه بحثا \_ طرابلس وبرقة والصحراء الليبية ، ومصر \_ ريفها وصعيدها \_ والبلاد الشامية والديار الحجازية ، ونجد وتهامة ، واليمن ، وقد اتصل في كل من هذه البلاء بعلية القوم ومشاهير العلماء والحكام، واختلط بأفراد الشعب ثم عاد إلى الثيال الإفريق فتجول في المدن والقرى والبادية ، وانصل بمختلف الطبقات في كل من المغرب الأدنى والأوسط والأقصى، وهكذا فقد كانت اطلاعاته واسعة ومداركه عامة ، ودراساته وافرة زاخرة الامر الذي مكنه من تنفيذ ما انتواه وعقد العزم عليه ، وكان قد أنضم إليه عن طواعية وطيب خاطر في كل من هذه البلاد التي زارها عدد كبير من فطاحل الرجال الذين أيقنوا

وجود ضالتهم المنشودة في صحبته والاهتداء بهدى الإسلام الذي يتجسم واضحاً في حركته , ثمن يردالله أن يهديه يشرح صدره للإسلام .

هذا وقد عثرت على مخطوط قديم يستدل منه على أن عدد السفرات التى قام بها الامام الأكبر من الشال الافريق إلى مختلف بلاد المشرق العربى هى كما يلى :

توجه الامام الأكبر إلى الحجاز سنة ١٢٣٧ ه الثانية: وصوله إلى طرابلس الغرب كان سنة ١٢٣٥ ه. زيارة الامام الأكبر للشايخ للمشايخ عن المن هم المشايخ وفى أى بلادكانوا للهم كانت ٢٨ رجب سنة ١٢٢٨ ه، وجاء فى نفس الرابعة: دخوله إلى الحرمين الشريفين كان سنة ١٣٤١ ه. وجاء فى نفس الورقة التاريخية الأثرية قول الامام الأكبر نفسه وهو: دخلت الحرمين الشريفين بنية أن (اقم) بالحرمين الشريفين، وأستى ماه زمزم. وقد اتخذت تلك الحرفة وصرت ملازماً لها.

الخامسة: سفره من مكة إلى المغرب سنة ١٢٥٤ ه السادسة: سفره من برقة إلى الحجاز الى برقة سفره من الحجاز إلى برقة سنة ١٢٦٩ ه .

# دوافع الحركة :

حدثنا التاريخ الملي بالعظات والعبر عما وسل اليه المسلمون في ذلك الوقت من تفكك وانحلال في الدين وفي الحلق ، ومن ضعف وتخاذل ، ومن وهن وعن ، وقد استشرى الفساد الذي تجسم في تصرفات الحكومات الاستبدادية التي كانت تسيطر على مختلف الاقطار الاسلامية ومقدرات المسلمين حتى أصبح المنتسب على الاسلام ، عرة عليه ، واستهدفت بلاد المسلمين في كل صقع من أصقاعهم للاحتلال الاجنبي ، فهذه مثلا فرنسا فصبت شباكها لاحتلال

الشمال الأفريق ؛ وهذه بريطانيا أخذت تتحفز لبسط نفوذها الاستعارى والعسكري على الاقطار الاسلامية والعربية في الشرق بعد أن بسطت نفوذها الاقتصادى والسياسي على أكثرها بشتى الأساليب ، وهذه مصركنانة الله فى أرضه أخذت التيارات المختلفة تلعب مها ، فن سلطان المانيك الاستبدادي إلى الاحتلال الفرنسي الظالم إلى السلطان التركي العاشم إلى تطلع مطامع الانجليز ، وقد أدى ضعف الدولة العثمانية إلى إستيلا. محمد على باشا على مصر وبسط سيادته الفردية عليها وكان الامام السيد محمد بن على السنوسي يرى -فيها يراه ـ أن ضعف العثمانيين ـ وفيهم سلطان الخلافة الاسلامية ـ قد أدى بهم إلى التهاون باحتلال فرنسا للجزائر ، وإيقاف غزوهم المنتزم عليها . وقد ورد عن أحد المؤرخين للحركة السنوسية (أن السيد محمد السنوسي يرى أن الأتراك حريصون علىحكم العالم العربي واضطهاد العرب بما سيؤدى إلى يحوشخصبتهم إستخفافا بحقوق المسلين وإحتقارا للجنسية العربية) وإلى جانب كل ذلك أخذت الدول الغربية الاخرى تتوثب لاخذمااعتبرته نصيبهامن هذه التركة المهملة التي أصبحت في متناول أبدى الدخلاء نظراً لضعف صاحب الحق الطبيعي الذي أصبح معروفا عند الأوربيين بـ (الرجل المريض) ونستطيع أن نتصور ما وصل اليه المسلمون في ذلك الوقت من قول الامام السيد محمد بن على السنوسي رضي الله عنه بحيبا على سؤال وجهه اليه أحدأ سائدته الذي مربتليده السيدالسنوسي فوجده جالساعلي كثيب منالرمال وقداستغرق في تفكير عميق أخذ عليه مشاعره وملك حواسه فسأله قائلا ,فيم تفكر يا بني. ؟ وأجاب السيد السنوسي بقوله: وإنني أفكر في حالة العالم الأسلامي الذي أصبح لا يعدو أن يكون قطيعًا من الغنم لاراعي له ؛ وذلك على الرغم من وجود سلاطينه وأمرائه ومشائخ طرقه وعلمائه . . . . إلى أن قال : . أن العالم الاسلامي لايزال مفتقرآ إلى مرشد حقيتي يكون هدفه سوق العالم الاسلامي اجمع إلى غاية واحدة ونحو غرض واحد ، ثم اردف قائلا : ، أن المقاطعات والبلاد المعمورة تنهب من أبدى المسلمين في كل وقت وبسم عة البرق فالأسلام في حالة

التدهور المخيف، وهذا ماأفكر فيه أيها الاستاذ، وهنا سأله الاستاذ مرة أخرى قائلا: «ماذا يجب على المسلمين عمله لتلافى ما ذكرت؟ وفأجاب عليه رضوان الله قائلا: «سأجتهد، سأجتهد، لم تخرج إجابته هذه عن كلمة واحدة كررها مرتين؛ وهي كلمة تحمل المعابى الجامعة التي تملق النفوس أملا و تطمئن القلوب لتحقيق الغاية المرجوة الممثلة في تفكير السيد الامام.

# بدء التنفيذ:

استقر رأى الامام رضوان الله عليه على أن يبتدى. بتنفيذ ماا شواد ولخصه في كلمته الجوابية المذكورة . سأجتهد ، سأجتهد ، بالخطوة الأولى الني أراد أن تكون نواة أعماله الواسعة ؛ وكانت هذه الخطوة هي تأسيس المراكز الإصلاحية التي اشتهرت بأسم , الزوايا ، فابتدأ بتشبيد أول مركز إصارح هو زاوية أنى قبيس بمكة المكرمة عام ١٢٤٢ ه وكان اختياره لهذا المكان بالذات راجع إلى عدة أسباب منها: ليكون على إتصال مستمر بوفود الحجيج الذي يؤم مكة من وقت لآخر ؛ ولاسيا في موسم الحج ، وتضم هذه الوفو د عادة ختلف الطبقات من العلماء والامراء وعلية القوم ،والافراد العاديين من من أبناء الشعوب؛ وهناك يتمكن الامام من الأتصالات والمحادثة وشرح الحالة وتبادل الآراء ولفت النظر، والتعرف إلى مايدور في كل بلاداسلامية لأن مكة المكرمة تعد بمثابة الندرة التي يجتمع فيها المسلمون ، وكان قد انضم إلى السيد الأمام في تلك الديار ومن اليمن عدد كبير صار من أتباعه و تارميذه وكان والحالة هذه يحز في نفسه الكبيرة شيء لم يغفله ولم يتغافله أبدا ؛ ذلك هو الحال الذي يعانيه سكان بلاده ومسقط رأسه الجزائر من جراه الاحتازل الفرنسي؛ الأمر الذي جعله يسافر من الحجاز بعد أن أوجد فيها عدة مر اكز إصلاحية في كل من المدينة المنورة وجدة والطائف والينبع وبدر وغيرها بالاضافة إلى زارية مكة ، وكان في سفره هذا محاولة للاتصال بالجزائر

والعمل على اشعال نار الثورة لتخليص الجزائر من الاحتلاز الفرنسي إلاأن استعداده لم يكن قد اكتمل بعد فاكنني بتوجيه بعض رفاقه من مدينته قابس إلى الجزائر يحملون تعمانيمه وآراءه وبعض المساعدات الممالية كما سيساتي تفصيل ذلك .

## نشأة الإمام العلبية:

أشرنا في مختلف أحاديثنا القنضة السابقة عن مكانة الأمام العلمية . وشغفه بتتبع العلم ومواطلة التعليم ومجالسة العلماء منذكان يافعا . ورأينا أن نتوسع في هذه الناحية بقدر ماتسم به الظروف فنقول: لقد درس الإمام على عدد كبير من الشيوخ الاعلام ، ودرس فيها درس القرآن الكريم على سادة أجلاء منهم العلامة السيد محمد السنوسي فاجاد اتقانه بجميع رواياته كم أخذ عنه الفقه الشريف والعربية والتصوف وعلم الحديث ومن بين العلماء الاجلاء الذين درس عليهم في بلدة مستغائم الدادة محيى الدين بن شامة ، و محمد من عبد القادر بن أبي زوينة وعبد القادر بن عمور ، ومحمد القندوز الذي قتله حاكم الجزائر حسن بك سنة ١٢٤٤ هـ ١٨٢٩ م وكان هذا الشهيد من أعاظ علما. عصره وأجلهم مكانة وورعاً ، كما تلق الإمام أيضا بعض علومه في (دازونه) عن العلامة الجليل السيدمجمد بن على الشارف المازوني، والعلامة الجليل السمد أبي طالب المازوني والسيد ابو راس المعكري ، وفي مدينة فاس عاصمة علكة أجداده وفهرسة تاريخ أمجاده تلتي العلم عن كبـار العلماء الاعلام منهم السيد حموده بن الحاج والسيد الطيب الكيراني والسيد أبي بكر الادريسي والسيد حمدون بن عبدالرحمن والسيد ادريس بن زيان العراقي، والسمد محمد الباذعي والسيد محدين متصور والسيدمحن عمر الزروالي والسيد العرفيين محمد الدرقاوي وذلك من سنة ١٢٢٧ م ١٨٢١ م إلى عام ١٢٤٤ ه ١٨٢٠ م ولنترك الآن العرمة الجليل السيد فالح الظاهري المهنوي تلميذ الإمام الأعظم يحدثنا فقول:

ووشيخنا هوشيخ الإسلام بشهادة جهابذة مشانخه الاعلام شريف الحسب والنسب السيد محمد بنعلى السنوسي الحظابي الإدريسي الحسني، ولادته بالمغرب الاوسط بمنزل أسلافه الكرام على وادى شلف ، ( مينا ) من ضواحي مدينة مستغانم عام ١٢٠٧ ه في الثاني عشر من ربيع الأول ولذا سمى محمداً ، ومات والده وهو صغير ونشأ في حجر عمته ، وكانت من الصالحات رحمها الله تعالى كما هو المألوف في رجال أهل البيت الشريف ونسائهم ، وأشغلته بعلم العقائد والتوحيد صغيراً بعد أن جمع القرآن فأتقن الفن على أكابر علماء بلدته وكان ذلك الزمن كثير العلماء المحقَّة بن في كل قطر من أقطار العرياضة حتى قال له بعض مشائخه \_ أن هذا القدر الذي معك من أصول علم الدين على صغر سنك لا يوجد عند أكابر علماء بلدك \_ ومن مشاهير بلاده الذين أخذ عنهم وأستصغى ما لديهم الشيخ الصالح أبو طالب المازونى ، وسيدى أبوالمهل وابن قندوز المستغانمي وأبو رأس المعسكري، وابن عجيبة صاحب التفسير العجيب ، وسيدي محمد بن عبدالقادر وأبو زوينه ذي السند العالى ، ومن مشاهير فاس الإمام العلامة المحقق في المعقول والمنقول الغيث النجاج والبحر المتلاطم الأمواج سيدي أحمد بن الحاج والعلامة المحقق سيدي الطب الكيراني والفهامة الجامع بين الرواية والدرايه العلامة السيد محمد دعامر المعداني وسيدي أبي بكر الإدريسي؛ وسيدى العربي بن أحمد الدرقاري الشريف الحسني من أهل الإستقامة ، وبمصر عن الشيخ على الميلي التونسي ، والشيخ ثعيلب والشيخ الصاوي من المالكية والعطار ، والقويسني ، والنجار من الشافعية ، وبالحرمين الشريفين ، عن أبي سليمان العجيمي حفيد أبي البقاء وعن أبي حفص بن عبدالكريم بن عبد الرسول العطار، وعن الإمام الأكبر والعلم الأشهر الإمام العالم العامل والإنسان الكامل مولانا شيخ الإسسلام أبو العباس أحمد بن عبد الله بن إدريس الشريف الحسني العرائشي ثم اليمني 

وتفسير ، وأحكام ولغات وآداب على أسلم طريق وأوفق نظام كالكتب العشرة فى الحديث والمسانيد والمجاميع والمعاجم ذات الثمر النضيد).

هذا وكان جميع الأعلام الذين درس عليهم الإسام وتلقي عنهم مختلف العلوم قد أجازوه لما تحققوه نيه من الكفاءة والاهلية التي انصف بهما ، وقد جلس لإلقاء الدروس في جامع القرويين بفاس مدة سبع سنوات ، وفي هذا الأثناء أسندت إليه مشيخة ذلك المعهد العلمي الذي كان وقتذاك يضارع المعهد الأزهري بمصر ، إلا أن السيد الإمام لم يرق له ذلك ، وأخذ يواصل دراسة الطرائق كالناصرية والحبيبة ، والجزولية والسريانية والمحمدية وغيرها من الطرائق المشهورة وقتذاك ثم تحول إلى والأغواث، التي تعد مفتاح الصحراء وملتق القوافل القادمة من السودان الغربي والذاهبة إليه ، وهناك ألتي \_ مدة من الزمن ــ دروساً في الفقه والشريعة ، ونبه وأيقظ وحذر بقدر الإمكان ثم واصل سيره إلى (مسعد) فجلفه فأبو سعده، وفي هذا الاثناء سقطت الجزائر في أيدى الفرنسيين فغادر أبو سعده عام ١٧٤٥ ه ١٨٣٠ م إلى الشرق العربي مارآ بقابس وطربلس وبرقة ولأولمرة يتصل مباشرة بعيون هذه البلاد التي تأثرت بمكانته العلمية وبعلو قدره وبجلال هيبته ، ثم واصل سيره لمجالسة العلماء الأعلام بمصر والحجاز غير مكتف بما وصل إليه من مكانة علمية مرموقة شهد بها أكابر العلماء مطُّطُّين لها الجباه، ولكنه رضي الله عنه كان لا يكتني بأي قدر من هذا السلاح الذي يراه خير ما يعتد به ويعتمد عليه في ميدان العمل الواسم الأرجاء ، وتلقي في مصر بعض الدروس عن كبار شيوخ المالكية والشافعية والحنابلة كما سبقت الإشارة إليه ، و ناصبه بعض العلماء العداء تعصبا و اندفاعا وجمو دا وكان من بين هؤ لاء الشيخ عليش الذي قال عنه الإمام نفسه وقد ذكر في حضرته بعدائه إياه : (عني الله عن الشيخ عليش وسامحه ) في حين أن عددا كبيرًا من فطاحل العلماء وكبار الشيوخ شهد بفضله و بعلو كعبه ، وقد ذكر الرحالة التونسي محمد



المنظر الحارجي للمسجد السنوسي بزاوية الجغبوب



منظر خارجى للمسجد بالجغبوب ويلاصقه الضريح الشريف الذي يضم رفات الإمام الأكبر السيد محمد بن على السنوسي

لسم الدائد والرهيم

معيكم السملاع ورهذاله وركات وتعيانه والماته وعبر مفاء العرب وعد المادل أ وقط العالم المعالم الموادكي تسويم سارن رواد المؤكروايد بيركزاك والخلافة وميده موض للصافة فيجاب فيهنا الس مرجعه ما دك تروان تبس بالالله مرا مفلوم مالند يبازى عده-جراوركا بيماريه ذخرا الارائم ماعلنا معفيفته حالم عاليب احرساكى لهلا جارا إسر عيد المدوم والمطلوع والاعوال فيد المصر فيعملني الاعتوال فيد ميه مع عزرهم عين مبكر لان الدراد من / ن بكون عدفاد لاهامة ذكر المهر وين العليمان ولا الم المن مروز وزيدنا إسدادهم والضا ما ملا فالعلا إلياب معدة اندار خريرا مان ارد زيرد تاسية وبدي ليكون معرا لربع وعومى ميم ورالا شوارة وماليمية خلاويه مرجهة السعنزوالفيق فانتز للبعر فالدالب مع اللمغر الله وعد والله فو راسد ونشصر وا فيبه واضرونا والمدالهيس لغانب لعاهبه عاصفنض عروالراب الام م ويباكم على هزالملكان ملك الانزيد مسارق صاح مرميم على المام المع مد حرب عبر و معنول و النسولند منزلت والاجر حل لل عجيم وعي من وأما الأخ العب رابغ ذك ترانه عزرم البلوابعثواله عتى بإنسى إنبكر وهنوى عوالعنوم البند ولابعر وتبغ صوام جسنة السنديج على مسراهم ورف السير بالمعد ومد الرائد اوم الوكاولمور من وليك ولا دا در الغ عدويه والدالوم من الساعاة والماس

كتاب إمن الامام الأكبر السيد محمد بن على السنوسى بعث به إلى العلامة السيد عبد الله التواتى خليفته بإحدى زوايا الحجاز وهو بخط يده الكريمة

الحراجا موان سزان المسائم ميك العوارم والافلام لي يبون وهمروالهدورالماح أيلتالعا وتترجتك السيول مفداخذ إلجيرال خورش مبه وتنزيس ولاداك ورودة والاورافالان منش نهما ابديالهمال وروض المهدالوارف الصلال المدينة الوارف الصلال المدينة الوارف الصلال الم منطرة كارتاك المحيد تاريبها كالمالينية والشوق ع ديار والمحيد على المنظمة على المنظمة المرسلة وينظم المنظمة والفادة المنظمة الم مظا كلعت السَّم والليت وسياله والعالم تولا مدح و علام والفياء على المرام وعدار الهمام رعند العر عمامية فتنسارع ولع الدركاس ندع لله وما ومادكم وواجه الكاوية علينا وبوكاء وواواعتنا بكيمنا وراحانا وملاهلنا لناءن عليها وقوصية التداعكم على البين على العلمة وي خدمة الوالليارة و عنى ذاك مها لا بعدد على ماذا فالله على عليه المائة على عليه المائة على المداوير والمنتخف المراكدة والمنتخف المائة على المائة ال المعامة معالمة بالمعالية المعامة الإادر والماسة الموادية والأنس على المعامة والرماسا فلا واورية واستزار انتفاءها بشحول فالم مافع لداك مندم وم د درون مع المان عكوي م مان المراه و أن الدرواح و إن تمانيه الا منتب والله والمالمواجون وإسالكم والمون والمفاكل فيرداكون ولامس ودد ودمالها صامنان العارة السنب المعربية المذافعها عع العادة المافية المرابد المعدر المراعة الافرالا وستحدد وأدوا عالم كم سروراً وأدر لموامه والرحية العام والاعلام على المسأوات المحيطيم عيمال لعدة من المعديدة المال العراقي الراس الماء والمد اوالماوس فيعد إعليه وواسيمها على مدارد بيها فيعيد المد المام المتران وموده والام أوالم الإماد ومع والدار الويث فيور بعيدا سافك والمعجديم علاله ماى الدين الم السند و في ولا المار : الموق النه المريد ولعبنت لا مريد السلط إلى ما ولا الا المد مسرانام السند والاسكار الاما علام المعاسل ال و الودالسها عيها و مداد و و و و و و الدي بيواره في صاحب رسول الدع الديليم مهالمنسأ وإلا الله الديداء - اللها) وواره والفيارب، و(فلوسوسمه ومحصوصا هاج بينا معالم عدال والمنابي و عد في كالكار و إما في عدد العدام العند فا عور المناب بديوسا ميرود بدال ان بدور البهار و مستري في و بدن سكام كها مستقرة المصالفهود منها وبده والع الله إله وبعله مرواي أو العرول و معكم مروا و المراسة منظام الد والواجدي عليها والعلق من بها وله ومدان أناء والدار الالا منعار برواند مواريقة حضواله لعم وله هوا ما موليلة والمالين المستلائق من المدرون المدرون الاستار والمهار الساستاء منهم الموادة المواد (عدليد) من المواد ما الله مران و والا مناع دنها واستعمله معن في العدد المواد و مع و إداره على المراه في دارت مران و مراه والبياجية والمتواط الموالا المناه المراه و والمراد الدواريات معال المعالم مراد والمراه والمراه المواطرة المراكز المراد والمراكز المراكز المركز المراكز المراكز المراكز المركز المراكز السدادوارة العدل ولودورودك وإد مؤاله بعدول الم المحق عرضا كمالم فلم والافرا علام والما والما والمورد و المسمر و المسمر من و و و و مداء ولام وارد كا فا يعد ا طول الانام و و و المارد من و المار

صفحة من مسودة كتاب للإمام الأكبر السيد محمد بن على السنوسي وهي بخط يده الكريمة

عثمان الحشائشي في مخطوطه المحفوظ بدار الكتب المصرية فقال: وعندما م السيد السنوسي بالازهر نظر إليه أحد المدرسين، وأقام من حينه فائلا: انصتوا أيها العلماء، لقد حل بين أظهركم إمام الامة المحمدية و نبراس الشريعة المطهرة وشمس سماء المعارف الإلهية ألا وهو الشبخ الكامل محمد بن على السنوسي،

إن هذه الأسفار الشاقة التي قام بها الإمام الأكبر السيدمجمد بن على السنوسي من فاس إلى مصر والحجاز \_ وقد ذكرنا بعضها \_ باحثا ومنقبا عن الوسيلة التي تمكنه من خدمة الإسلام ورفع شأن المسلمين ما هي إلا جزء من برنامج ضخم أخذ يعمل على تنظيمه ووضع الخطط الخاصة به ، وفي الوقت نفسه كانت عاملًا من عوامل الاطلاع والاستطلاع ، إذ كان أثناء هـذه النتقلات يقابل العلماء والحكام والأفراد ، وكان يعمل على توسيع مداركَ وزيادة تعليمه وأن لم يكن ــ فى نظر عارفيه ــ محتاجا إلى علوم أخرى بالنسبة لما تحصل عليه إلا أنه عليه رضوان الله كان يتمثل نصب عينيه قول الله تعالى . وفوق كل ذى علم عليم ، وفى هذه الأسفار كان يتجلى له بوضوح كلما يعانيه المسلمون من تدهور وانحلال، وتأخر وانحطاط،وفي ذلك يقول المؤرخ التركي شهبندر زاده ، عندما أخذ يتحدث عن زيارة الإمام لمصرفقال: , وقد أحدثت هذه الزيارة في نفسه تبديلا عظيها وانتقش في ذهنه أن الدولة العثمانية هي في طريق الأنحطاط والاضمحلال ، كان هــذا الأمر من بين الامور التي أحدثت في نفس الإمام العظيم قوة إلى جانب ما تنطوى عليه تلك النفس الكبيرة بفطرتها السليمة فالدفعت إلى مضاعفة الجهود . وكان آخر من تلقى عنهم العلم وجلس إليهم في الحجاز هو شيخه العلامة الجليــل السيد أحمد بن إدريس مؤسس الأسرة الإدريسية في كل مر. اليمن ومصر والسودان، وقد أطنب هذا السيد الجليل على مكانة الإمام السنوسي العلمية وعلو قدره وكمال فضله فأشاد بذلك وأمر تلاميذه بأن يسلموا قيادهم إلى هذه الآية الكبرى ( محمد بن على السنوسي ) وكان من بين هؤلاء التلاميذ السادة الأعلام: محمد بن عثمان الميرغنى مؤسس الطريقة المرغنية ومحمد ظافر المدنى وإبراهيم الرشيدى وغيرهم من السادة الأجلاء. هذا وأننا لا نستطيع أن تحصى فى هذه العجالة أسماء الشيوخ الأفاصل الذين تانى عنهم السيد الإمام تعليمه العالى والذين أجازوه بما هو أهله وقدذكرهم رضى الله عنه فى فهرسته الخاصة بأسمائهم وأسانيدهم وبأسماء الكتب الكثيرة والمطولات العديدة التى درسها ، كما ذكر ذلك أيضا فى كتابه , الشموس الشارقه فيها لنا من أسانيد المغاربة والمشارقة ، وهكذا كان دأبه تتبع العاوم وتعليمها وتنوير الأبصار وتفهيمها ووضع الخطط للصالح العام وتقويمها .

## (١) أثر المراكز الاصلاحية

100V

فى سنة ١٢٧٥ ه بدأ الإمام السيد محمد السنوسى بإنشاء أولى زواياه فى ليبيا، وهى الزاوية البيضاء، وذلك عقب عودته من قابس حيث كان يحاول السفر إلى الجزائز، وكان الفرنسيون قد أحيطوا علما بذلك فحشدوا قواتهم العسكرية وعيونهم الحفية على الحدود التونسية الليبية والحدود الجزائرية الليبية لإلقاء التبض عليه، أو على الإمدادات التي يشاع أنه أراد تزويد الثوار بها هناك، وعلم رضى الله عنه وهو فى قابس بأن ليس فى إمكانه الوصول إلى الجزائر فأرسل بعض إخوانه إليها متنكرين وعاد إلى طرابلس حيث مكث بعض الوقت ثم واصل سفره إلى برقة وصام شهر رمضان من نفس السنة فى بنغازى ثم تجرك فى طريقه إلى الحجاز ولكن شيوخ القبائل وأعيان البلاد تمسكرا بيقائه وطلبوا منه تحقيق رغبتهم وكان من بين أولئك السادة المشائخ: على الأطيوش عمدة قبائل المغاربة وأبي بكر حدوث زعيم قبائل الحرابي يومذاك وأكبر شخصية مسمولة فى الجبل الاخضر، قبائل الحرابي يومذاك وأكبر شخصية مسمولة فى الجبل الاخضر، وأبو شنيف الكزة عمدة قبائل العواقير، ومن أعيان مدينة بنغازى السادة: الحاج محدكاهية و الحاج الأمين بن شتيوى والحاج عبد الله بن شتوان، الحاج محدكاهية و الحاج الأمين بن شتيوى والحاج عبد الله بن شتوان،

والحاج عبدالله منينه ومنصور وإبراهيم أمنينة، وغيرهم من وجوه برقة، ورأى السيد الإمام أن لا يخيب رجاء ملتمسيه خصوصا وأن حالة برقة تدعو لإهتمامة بهاكجزء من البرنامج الواسع الذي وضعه لما إنتواه وعقد العزم عليه ، واستقر رأيه أن يتخذ أول مركز له بالجبل الأخضر على القرب من الموقع الذى به مثوى الصحابى الجليلرويفع بنثابت الانصارىوهناك ابتنى أولى زواياه بليبيا وأسماها البيضاء ، وانتشر في أنحاء برقة خبر وجوده كما أخذت دعوته الاصلاحية الدينية تغزو القلوب التي تفتحت لها بسرعة فائقة وكانت بادية برقة كما هو المعروف تتخبط في ديجور مظلم من الجهالة التي أرست أطنابها واستفحل أمرها بين مختلف السكان حتى كأن بعض القبائل يوصف بالوثنية رغم اعتناقها الإسلام الذى انتسبت إليه اسميا وبالفطرة وكان البعضُ من القبائل يؤدي فريضة الحج في مواقع معروفة من برقة بدلا من الحج إلى بيت الله الحرام، وكان بعضها لا يرى ضرورة صيام رمضان فيكلف من بين الشباب الأقوياء ثلاثين شابا على اعتبار أن رمضان ثلاثون يوما ليؤدى هذا الشباب واجب الصيام دفعة واحدة في يوم واحد على اعتقاد أنه يكني باسم المسنين والعجزة وأرباب الأعمال من أهل الحيى وكانت أيضاً هناك طائفة من الادعياء والدجالين الجهلة يدعون لانفسهم مقام الولاية والصلاح دون معرفة أصول الدين وعلى غير علم به ، وكان حقهم في هذا المقام هو بالتوارث خصوصا إذا ما كان بين هؤلاء الأدعياء من له صلة نسب شريف ولهؤلاء مكانتهم في نظر العامة التي اعتقدت أنهم يتصرفون في ملكوت الله أحياء وأمواتاً ، وأنهم في حالة الغضب أو الرضي يشقون ويسمدون، وبالجلمة فإن شعائر الدين لا يعرف منها شيء أصلا، ولا يعمل منها بشيء ولو أردنا أن نساير هذا الموضوع وندون منه كل ما يحدثنا به الشيوخ الذين أدركناهم بالرواية عمن عاش في ذلك الوسط وشاهد بعينه ما كان يدور ، وعمل بنفسه بمثل تلك الأعمال لاحتجنا إلى عدة مجلدات ، ولم يكن في هذه الروايات المتناقلة والتي لايزال الكثير يتحدث

عنها مبالغة ، ولكن الدعوة السنوسية المباركة قد استأصلت من النفوس جذور تلك الجهالة التي كان من أبسط تصرفات المبتلين بها هو القتل والسلب لأنفه الأسباب ، وهكذا فقد تمكنت الدعوة السربية من إبجاد نقطة تحول عظيمة فعم نور الإيمان الذي انجابت أمامه ظلمات الجهل ، وتوطدت أركان العدالة التي ضربت أطنابها في جميع أرجاء برقة ، وانتشرت وسائل الوعظ والارشاد في مختلف الأحياء البدوية بصورة أدهشت العقول وحيرت الباحثين ، وفي أمد قليل تخرج من بين أو لئك الأجلاف الجهلة علماء عاملون يدعون إلى الخير وبه يعدلون ، وفي ذلك يقول أحدهم وهو العلامة الجليل السيد أبوسيف مقرب حدوث البرعصي من قصيدة عصماء امتدح بها الإمام السيد أبوسيف مقرب حدوث البرعمي من قصيدة عصماء المتدح بها الإمام علمها قومه وكيف تحولوا عنها نتيجة للهدى السنوسي :

وكم من حريم قدأ باحو او اجحفوا بمال غنى لا يخافون عاديا وكم من جهول أسود اللون خلقة كساه لبوس العلم أبيض صافيا وكم بدوى فى الفلا خلف نوقه يبول على الاعقاب أشعث حافيا تلافاه فى مهوى الضلالة هاويا فأصبح نجما بالهداية عاليا فتاهوا به فخراً على كل حاضر ومن جاور الأعلى يحوز الماليا

وفى هذا المعنى قال شاعر ليبيا الكبير السيد أحمد رفيق المهدوى يمدح الإمام ( الثانى ) السيد محمد المهدى السنوسى .

السيد المهدى أعظم مصلح بعد الأثمة جاء بالإصلاح اصلاحه الدين الصحيح منزه عن جذبة المتصرف السباح صان العقائد من خرافات ومن بدع ومن متناقض الشراح ومنها قوله:

كانت طريقته القيام بسنة نبوية لآلاه الأوضاح البست لدروشة المريد وجذبه بالدف أو بالضرب أو بصياح كانت معالمهما كسيرة جده احياء دين وانتشار صلاح

#### إلى أن يقول:

يكفيه نشر الدين في الآفاق من أقصى حدود (الشاد) حتى (الواح) نصر لدين الله بين بجاهل صعبت على الرواد والسياح فازوا من الفتح المبين بعزة الإسلام بعد عبادة الأشباح وكفاه نشر للعلوم بناؤه لمعاقل مثل الحصون فساح لتسلاوة القرآن في عرصاتها كدوى ثول النحل في الإجباح ولدارس التوحيد في أرجاتها هدى ينير إنارة المصباح ولنهضة العمران كان بذاته يلق دروس الحرث للفلاح ويدرب الفرسان معتمدا على فن بأحدث عزة وسلاح ويوحد الأهداف بين قبائل كانت فلول عداوة وتلاحى هذه كرامات الامام السيد المهدى للايمان والابدان والأرواح للدين والدنيا وللأولى وللاخسرى وللابدان والأرواح لا كالكرامات التي يروونها كعجائب الفقراء غير صحاح أو كالتصوف عند قوم أظهروا بلها بلبس الصوف والامساح فكرامة الإصلاح بالخير الذي للناس فوق كرامة الصلاح

#### (٢) الحركة السنوسية مبعث الحركات في الشرق:

شاء الله تعالى أن ينبق فجرهذه الحركة الإسلامية الإصلاحية المباركة التي كانت تتدفق قوة وإيمانا للاصلاح الشامل وذلك في الوقت الذي خيم فيه الجمل بظلامه الحالك في جميع الأقطار الإسلامية التي بدأت منذ اللحظة الأولى للحركة السنوسية تستيقظ و تعي وهكذا فقد لعبت الحركة السنوسية دوراً هاما في العصر الإسلامي الحديث وكان من بعض ثمراتها غرس الروح الإسلامية الصادقة، ولم تقتصر هذه الحركة على قطر دون آخر بل أخذت حكا أراد صاحبها ـ تغزو الكثير من البلاد الإسلامية (العربية والاعجمية) واحتلت السويداء في النفوس، وصار اعتناقها عن طوع واختيار في حين واحتلت السويداء في النفوس، وصار اعتناقها عن طوع واختيار في حين

أن جميع البلاد الإسلامية كانت قد أصيبت - كا سبق أن ذكرنا - بتدهور وخارت العزائم وتثبطت الهمم واضطربت الاحوال واستبد الحاكم بالمحكوم وتداعت المقومات ، وبدأت أوربا فاغرة فاها متكالبة على النهام ما يمكن التهامه من تراك الإسلام والعرب والاستيلا. على الله كان المسلمون والحالة هذه لا يقوون على دفع الآذي ولا حتى مجرد التفكير في وسائل دفعه بيد أن الغربيين قد استكملوا عدتهم وعددهم لتمزيق الامبراطورية الإسلامية المثلة في الخلافة العثمانية أوفيا أخذوا يسمونه (بالرجل المريض) ولولا رجال صدقرا ماعاهدوا الله علية بقيادة الامام الأكبر الزعيم الجليل السيد مجمدبن علىالسنوسي وقد أمدهمالله بروح منه وتجاوبت أرواحهم يومذاك فى كل مكان لما كان من الاسلام إلا مسماه ومن الكرامة العربية إلا بعض شذرات مفرقة بين بطون كتب التاريخ الذي لم يجد قارئا منصفا. ولكن هذه الحركة المباركة التي أشرق نورها من الشهال الأفريق؛ وامتدت أشعتها إلى مجال السودان وغربوأواسط أفريقيا وبطاح مكة وصحراء ليبيا قدجاءت في الوقت المناسب الذي اشتدت فيه الحاجة وكانت قد عاصرتها حركة عائلة وإنكانت إقليمية ضيقة وأعنى بهاحركة الإمام المصلح الشيخ محمد عبدالوهاب تلك الحركة التي اقتصرت على شبه الجزيرة العربية ، وكانت تحمل في معناها -كما يقال ـ تطرفا لا تؤيمن نتائجه، ولذلك انجمرت في شبه الجزيرة أو عملي التحديد في نجد ، ومما هو جدير بالذكر أن الإمام محمد عبد الوهاب في الوقت الذي كانت الحلافة العثمانية تحاربه وتثيرضده الدعايات الجوفاء باسم الإسلام والمسلمين، وتعلن مروقه عن الدين وتأمر الخطباء في المنابر يشهرون به، في هذا الوقت بالذات قام الإمام الاكبرالسيد محمد بن على السنوسي بزيارة نجد، إُوكان يظهر إعجابه بنهضة الإمام محمد عبد الوهاب ويدعو له بالتوفيق دون أن يدخل في تفاصيل حركته ، ثم قام العلامة الجليل السيد جمال الدين الأفغاني بدعوته التي كانت من حيث الروح والهدف متفقة تماما مع الحركة السنوسية وقد سانده في حركته هذه تلميذه الإمام محمد عبده . ومكذا استيقظ العالم

الإسلامي الذي كان قد استغرق طويلا في سباته العميق على هذه الصيحات المدوية التي رفعتها هذه الحركات الاصلاحية مجلجلة. وكان أسبقها في الميدان وأوسعها انتشارا وأنجحها وسائلوأسرعها ثمراهي الحركة السنوسية التي إهتدى بها الملايين من البشر لا في ليبيا فحسب ولكن في شمالي أفريقيا وفي مصر والسودان (الشرقي والغربي) والحجاز والهند وأندونيسيا وتركيا وإيران.

#### (٣) السنوسية دين ودولة :

قلنا أن الامام الأكبر السيد محمد بن على السنوسي قدركز وسائل عمله في الحجاز بانشاء أولى المراكز الأصلاحية هناك (زاوية أبي قبيس) ثم ألحق هذا المركز بمراكز إصلاحية أخرى في مختلف البلاد الحجازية ، وأقام عليها من تلاميذه الأفاضل من يقوم مقامه في أداد هذه الرسالة ، ووصل إلى ليبيا فابتني أولى المراكز الإصلاحية بها (الزاوية البيضاد) ثم باشر في إنشاء عدد كبير من هذه المراكز في برقة وفزان وطرابلس وكان في هذه الحالة مشغولا باصلاح حال المسلمين على أوسع ما يمكن إلا أن هناك ناحية أخرى كانت تحز في نفسه الكبيرة وتملك منه الكثير من تفكيره إذ أنه لم يغفل هذه الناحية أو يتغافلها ، تلك هي الإحتلال الفرنسي لبلاده الأولى ومسقط مأسه الجزائر ، فكان يعمل جهد المستطاع على تقوية الثورة هناك ومدها بالأموال والرجال ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وقد أوفد في فترات متفاوتة بالأموال والرجال ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وقد أوفد في فترات متفاوتة عددا من تلاميذه النجباء أمثال العلامة السيد محمد بن الشفيع والسيد الفاضل عمر الفضيل المعروف بأبي حواء ، والشيخ الفضيل أبو خريص الكزة .

وهكذا كان تفكيره وعمله موزعين بين البناء والأنشاء وبين الوقاية والدلاج وكان الحمل ثقيلا والمسئولية التي يشعر بها ويقدرها جد ضخمة . وفي سنة ١٢٠١ ه سافر إلى الحجاز بعد أن عهد إلى إخوانه بإدارة دفة العمل في المراكز الإصلاحية بليبيا وبعد أن وجههم التوجيه السليم وأصدر إليهم

التعليمات التي حث على أتباعها ومراعاتها ، ونستطيع أن نلخص دستور المراكز الإصلاحية في الجملة التالية وهي جامعة لأسمى المعانى وكانت ضمن ماجاء في أحدكتبه إلى حاكم برقة العثماني محمد صالح باثا تمال عليه رضوان الله : (رتبنا لكل واحدة) \_ يعنى الزوايا \_ خليفة بقوم فيها بما ذكر من الجمعة وتعليم القرآن ودرس العلم ، ودلالة الخلق على دينهم وعودتهم إلى أن قال :

وبذلك تبتهج الأرض حولها بأنواع الأشجار ، ويكثر بها السكان لكثرة الثمار ، وتنتشر العهارة وتنسع الإدارة ) وجاء فى فقرة من كتاب آخر بعث به عليه رضوان الله إلى حاكم فزان العثمانى مصطفى باشا قوله : ( والزاوية فى الحقيقة إنما هى بيت من بيوت الله ومسجد من مساجده . إلى أن قال : والزاوية إذا حلت بمحل نزلت فيه الرحمة ، وتعمر بها البلادو يحصل بها النفع لأهل الحاضرة والبادية لأنها ماأسست إلا لقراءة القرآن ولنشر شريعة أفضل ولد عدنان ) وجاء فى فقرة أخرى من كتاب بعث به إلى والى طرابلس العثمانى المشير محمد أمين باشا : ( وأما نحن فقد ألفنا من اعتدناه ورضيت به نفوسنا فنريد بذلك أن تدكمون تلك العارة مستمرة ، ونفوس حكانها مستقرة ، ليحصل القصود منها ويدوم عن تعلم العلم وتعليمه ، وإفراء القرآن وتفهيمه ، وإقامة شعائر الدين للوافدين عليها والمقيمين بها ) .

من هذه الجل المختصرة الجامعة ناخذ الفكرة الواضحة عن مهمة هذه المراكز الإصلاحية وماكانت تقوم به من أداء رسالتها الإسلامية الكبرى.

وماكاد يستقر المقام به فى الديار الحجازية حتى أخذت الوفود من أنباعه فى ليبيا والشمال الأفريق تفد عليه ملتمسة منه العودة إلى البلاد التى تعلقت به وأصبحت تسير على منهاج هديه الواضح، ولما كانت برابحه كما أسلفنا تتركز فى إيحاد المراكز الإصلاحية وتعميمها بقدر الامكان لتقوم بنشر التعليم وبث الروح التعاونية ورفع المعنوية التى أضعفها استفحال الجهل، وبعث العزة فى النفوس الحائرة والعزائم الخائرة، والتحصن بالحلق الإسلامي الكريم

استعدادا لما ينتظر الامام من أعمال واسعة النطاق ولهذا الفرض فقد كانت المراكز الإصلاحية من أنجيح الوسائل فأنشأ الامام في كل بلد زاره من جميع الاصقاع التي سبق ذكرها في أفريقيا وآسيا ، مبتداً بالركز الاصلاحي في الحجاز (زاوية أبي قبيس) التي كان تاريخ انشائها عام ١٧٤٧ ه فقطعت هذه المراكز الاصلاحية شوطا بعيدا في الطريق الذي رسمه ولم تقف هذه المراكز الاصلاحية عند حد الوعظ والارشاد بل تعدته إلى أعمال إيجابية كان أولى مظاهرها هو ذلك السلطان السياسي المقترن بالسلطان الروحي الذي سيطر على النفوس وأخذ نفوذه يتوسع بسرعة كما أخذ الحكام يعترفون بذلك تسليما بواقع الامر ، وهكذا أثبت التاريخ أن الحركة السنوسية لاتفرق بين تسليما بواقع الأمر ، وهكذا أثبت التاريخ أن الحركة السنوسية لاتفرق بين الدين والدولة في حال من الاحوال .

## (٤) فرع أور با :

اختار الإمام السيد محمد بن على السنوسي لأنباعه في كل قطر تسمية كانت غاية في السمو الذي يربط بين بحموعة الانباع روحا ومعني وهي (الإخوان) وكان من بينهم المراكثي والجزائري والتونسي والليبي والمصري والسوداني والحجازي واليمني والحبشي والهندي والتركي والشامي إلى غير ذلك من مختلف الأجناس واللغات، وعهد إلى كل فرد قادر من هذه المجموعة المتباينة بحكم البيئة والتي أصبحت منسجمة متاسكة بعمل يؤديه بحسب أهليته لفائدة المجتمع فنهم مثلا معلم القرآن والمدرس والواعظ والقاضي والحاكم والقائد والصانع والمزارع والعامل وحامل البريد ، وهكذا أصبحت برامبح الإصلاح تسير بخطوات واسعة واستمر العمل على تأسيس المراكز الاصلاحية الذي يكون كل مركز منها وحدة بحمعة بهمة تفوق الهمم ، وعلى هذا المنوال فيناك أيضا من رسل الإصلاح من أخذ يجوب شمالي أفريقيا والسودان فيناك أيضا من رسل الإصلاح من أخذ يجوب شمالي أفريقيا والسودان وشاد) وغرب أفريقيا ومصر والحجاز والين لنشر دعوة الإصلاح بأصح

معانيها وكانت الجهود أثناء المرحلة الأولى من الحركة السنوسية منصرفة لناحية النعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ وإعطاء هذه الناحية المقام الأول من الإهتمام وذلك لتثبيت دعائم الإسلام على أصح القواعد المنزهة عن كل مايشين المسلمين قولا وعملاً ، وأقبل الناس على هذه الدعوة أقبالا منقطع النظير وكان التجاوب الروحي قدأخذ مستواهبين جميع الأتباع في جميع البلاد التي وصلتها الدعوة المباركة ، وهناك شعر رؤساء الحـكمو مات الإستبدادية بخطورة هذه الدعوة التي أخذت تنذر أنظمتهم الفاسدة بالأنهيار السريع وتهدد سلطانهم الغاشم بالزوال ، وهالهم إنتصار الإمام السنوسي المجرد في دعوته من كل سلاح إلا سلاح العلم والإيمان والإعتماد على الله والأعتداد بسيف الحق ، وتفتحت لهذه الدعوة صم القلوب واستوعبتها الْأَنْفُسُ وَانْشُرَحَتَ لَمَا الْأَفْتُدَةُ الْأَمْرِ الذِي أُوغُرُ عَلَيْهُ صَدُورَ بِعَضَ المنتسبين على العلم والدين والذين لايعرفون إلا القشور والخاضعين لتوجيمات السلطات الإستبدادية كاكانت هذه الحركة قد أفزعت فرائص حاكم الجزائر حسن بك فعمل جاهدا \_ بعد أن قتل أحد شيوخ الإمام السنوسي الذي سبق ذكره ـ على معاكسة الإمام، وعلى إقصائه عن الجزائر، وهكذا عملت أيضا حكو بمة السلطان ( مولاى سليمان ) بمراكش إذ أخدت تنظر لصاحب هذه الدعوة بعين الأشمئزاز وعدم الإرنياح ، ولكن الإمام السنوسي كان سيدا برأيه مؤمنا بصلاح حركته ، راسخ العقيدة مصرا على العمل فاكتسب شهرة كبيرة فى مختلف الأوساط الشعبية ولذلك لم تعمل فيه معاول الهدم وقد اضطر السيد الإمام - كما سبقت اليه الأشارة - إلى الإرتحال من فاس عام ١٣٤٥ ه ١٨٢٩ م وفشل دعاة الفساد وأنصار الباطل في كل مكان عن إطفاء نور ألله.

هذا وفى الوقت نفسه شعرت أوروبا بخطر هذه الحركة التي أخذت تهدد مصالحها الإستعارية فأخذت تلتمس نقاط الضعف في أروقة (الاستانة)

لتقول للمسئولين هناك أن الحركة السنوسية بدأت تهدد السلطنة العثمانية في متلكاتها قبل أنتهدد أوريا ومطامعها في أفريقيا وفي الشرقين العربي والإسلامي بيد أن هذه الحركة التي أصبحت في نظر أعدائها سيفا مصلتا كانت لم تعتمد بادى ذي بدء على حد السيف وإن كانت ترى وجوب وضعه في اليد اليسرى إلى جانب وضع المصحف في اليد اليمني فل كلاعما وقته ول كلاعما كلمته وكانت دعامة هذه الحركة مستمدة من تعاليم الدين وقواعد الإسلام المبنية على العلم الصحيح، وبذلك أخذت تشتى طريقها غير مكترثة بما يوضع فيه من أشواك وعراقيل ـ شأن النفوس الكبيرة ـ فتغلغلت في كل قطر وصلت من أشواك وعراقيل ـ شأن النفوس الكبيرة ـ فتغلغلت في كل قطر وصلت من أبناء البشر في السودان (تشاد) ومجاهله المجوسية من حضيض الوثنية من أبناء البشر في السودان (تشاد) ومجاهله المجوسية من حضيض الوثنية وللما اعتناق الإسلام دين الإنسانية لكني فكيف بها وقد حققت للإسلام وللمسلمين في مواطن كثيرة ماسجله تاريخ الخلود.

## ه - كيفية تنظيم الوحدات المجمعة :

كانت عناية الإمام أثناء المرحلة الأولى من حركته موجهة كما سبق أن قلنا ـ لإنشاء المراكز الاصلاحية التي كانت في الحقيقة خير وسيلة للإصلاح والتهذيب ؛ وقرر أن تنشأ لـكل قبيلة من القبائل زاوية تكون بمثابة المركز الذي ترجع إليه وإذا ما تعددت بطون القبيلة فتتعدد الزوايا بقدر الامكان ليسهل للجميع جلب الصغار إلى الكتانيب القرآنية ولتلق مبادى العلوم الدينية ، ولفض المنازعات التي كانت مستفحلة بين مختلف القبائل وكانت قد أدت إلى عدم الاستقرار ويتسبب عنها نشوب الحرب القبيلية من حين إلى أخر وكانت حكومة ذلك العهد تعجز عن قمعها ، وفي بعض الاحيان تكون الحرب بين قبيلة أو قبائل ضد الحكرمة نفسها فتسميها الحكومة شق عصا الطاعة على حكومة الخلافة ولم تستطع منعها و تكلفها الكثير كما تكلف

الاهالى نفس الحسائر فى الارواح والاموال فضلا عما تؤديه إلى السخرية بهيبة الدولة ، وأسفر الكثير من مئل هذه الحروب القبلية على إجلاء بعض القبائل عن ليبيا نهائيا ، ومن بين القبائل التى أجليت عن ليبيا : الهنادى ، والبهمة ، وأولاد على ، والفوائد بما فيهم الرماح ، والجوازى ، وما لا يقل عن نصف قبائل الحرابى ، ومواطن هؤلاء الآن فى مصر بمديريات أسيوط والصحراء الغربية والبحيرة والشرقية والفيوم والمنيا ، ولكن لمجرد وصول الإمام السيد يحمد بن على السنوسى إلى ليبيا وإنشائه مراكزه الاصلاحية (الزوايا) أخذت القبائل تقلع بسرعة عما تعودته وكان من فضل هذه الحركة السنوسية أن أبرمت صلحا وثيقا بين مختلف القبائل المتحاربة .

أختار الإمام أن يكون لهذه المراكز الاصلاحية مركزار ئيسيا ترتبط به وكانت زوايا لبيا مرتبطة بالزاوية البيضاء ثم إستبدل هذا المركز الرئيسي بزاوية الجغبوب التي تم به إنشاء معهد على ينتسب إليه الطلاب المتخرجون من كتاتيب الزوايا وأصبح هذا المعهد – كما أراده الإمام – على غرار الازهرالشريف بمصر والقرويين بفاس والزيتونة بتونس، وأخذت المراكز الاصلاحية تقوم بمهمات إجتماعية كبيرة وعظيمة الفسائدة منها إطعام الفقير وإبواء الغريب وفض المشاكل والخصومات الفردية والجماعية والنظر في الاحوال والمعاملات الشخصية وإرشاد الخلق إلى الحق – وتعليم الصغار الإحراب الله ومبادى العلوم الدينية والدنيوية ، وتهذيب النفوس بنشر الآداب الإسلامية ومعالجة الامراض الاجتماعية ، هذا بعض ما كانت تقوم به الزوايا السنوسية التي عبر نا عنها بالمراكز الإصلاحية ، ولمثل هذا الغرض السامي الذي استهدفه السيد الإمام كان إنشاؤها ، وتتميما للفائدة نرى وجوب التعرض إلى ذائية الزاوية والاسس التي تقوم عليها والنظم المتبعة فيها :

ا ــ تتكون الزاوية من بيت خاص لإسكان شيخها وهو المسئول الأول وبيوت خاصة بالضيوف (المضيفة) و بوكيل الزاوية ومعلم الأطفال ،

والمسجد، والمدرسة القرآنية ، ومساكن الحدم ومخزن أو مخازن لحفظ المؤن، وأصطبل، وبستان، ومتجر على الأقل، وحجزة خاصة بالفقراء الذين لا عائل ولا مأوى لهم، (وفرن) لسد حاجة السكان بالخبز.

ب — تتألف سلطة الزاوية من شيخها — المسئول الأول — ومن مجلس يضم وكيل الزاوية وشيوخ وأعيان القبيلة أو القبائل المرتبطة بالزاوية ، ووجهاء المجاورين ، ومهمة هذا المجلس هي النظر في مشاكل الأهالي وفض المنازعات أما بما يقتضيه الشرع الشريف الذي يمثله شيخ الزاوية ، أو بما جرت به العادة والتقاليد التي لا تتنافي مع متطلبات القضاء الشرعي .

ج - تقوم حول الزاوية مبان أخرى يقوم بإنشائها أغنياء الأهالى ليأوون إليها فى موسم الصيف ويحفظون بها أثقالهم فى حالة ضعفهم كما يقوم المهاجرون إلى الزاوية بإنشاء مساكن لهم على أن لا يحق لهم بيدها . رمر يغادر الزاوية منهم فلشيخ الزاوية إسكان غيره بالمحل المذكور وله حق الأولوية فى استعاله متى عاد . ولولا ظروف الحرب الليبية الإيطالية والاحداث التي طرات من جرائها لكان هذا النظام مدعاة للاستقرار ، ولاصبح البدو الرحل يميلون إلى التوطن تدريجيا و بدون إرغام عليه وهكذا فإن الزاوية بمثابة وحدة بجمعة لها جميع مقوماتها .

د \_ تسند أمامة المسجد في سائر الأوقات لمعلم الاطفال ، أما إمامة الجمع\_ة فهي من واجبات شيخ الزاوية إلى جانب ما يقوم به من الوعظ وإلقاء الدروس. ومن الشروط التي يخضع لها المجاورون هي أن يتقدموا بأبنائهم إلى المدرسة القرآنية ولاحق لهم في سحبهم منها إلا إذا غادروا الزاوية ، وعليهم أيضا حضور صلوات الأوقات الجمسة بالمسجد.

ه \_ يكون للزاوية حرم آمن يلتجأ إليه ، ويكون لها متسع من من الأرض الزراعية والآبار الجوفية والصهاريج لحفظ ماء المطر ، وجميع مجاورى الزاوية الحق فى قطعة أرض زراعية من ممتلكات الزاوية لإستعالها للزراعة على أن لا تنتقل ملكيتها من الوقف كما وأن لفقراء المجاورين بعض

المساعدات من الوقف . وتثبت ملكية وقف الزاوية للأراضي التابعة لها بإحدى الطرق التالية :

- (١) الهبة والتبرع .
  - (٢) الشراء .
- (٣) إحياء الأراضي البور وإصلاح الآبار الخربة وتجديدها .
- (٤) نزع الموقع المتنازع عليه بين الأفراد والجماعات برضاء المتخاصمين حسما للنزاع ومن العادات المتبعة والمتعارف عليها بين شيوخ الزاوية هى: أن لا يتزوج أحدهم إلا بعد استشارة الجهات العليا والحصول على الموافقة وذلك لاختيار النسب والتكافؤ، وتكون الزاوية ملزمة بنفقات هذا لزواج والانفاق على هذه الزوجة وأولادها، وإذا تزوج الشيخ بزوجة أخرى فنفقات تلك على حسابه الخاص.

بهذا النظام البديع المحكم كانت المراكز الاصلاحية تتصرف وتصرف الأمور وكانت تلاقى العون الصادق من شيوخ وأفراد الأهالى الذين يدينون للزاوية بالطاعة ويضعون كامل ثقتهم فى وكلاء الامام الذين يمثلون سلطته الروحية والزمنية.

هذا وفى نهاية كل سنة يتقدم شيخ الزاوبة بتقرير مفصل إلى السلطات العليا عن جميع أعماله ومقترحاته وما قام أو ينوى القيام به ، كما يقوم شيخ الزاوية من فترة إلى أخرى بزيارة المركز الرئيسي، وهذه الزيارة تكون سنوياً أو على الأكثر لا تتأخر بعد سنتين عدا الحالات الطارئة، ويصحبه الكثير من أعيان وشيوخ القبيلة. وهكذا فإن الزوايا السنوسية كانت بمثابة المراكز الحكومية المنظمة فهى مهابة الجانب وتتمتع بجميع السلطات الادارية والقضائية والسياسية وهي همزة الوصل بين مختلف السكان الذين وحدتهم هذه السلطة الروحية المقدسة الأمر الذي أثبت أن الزوايا جامت بفوائد عظيمة يندر وجودها ويصعب إيجادها في ذلك الزمن، وفيها يلي نذكر صورة مصغرة لبعض ماجاء في لاتحة التعليات الخاصة بنظام الزوايا فنقول:

- (١) تبنى الزاوية على قطعة مختارة من الأرض بالانفاق مع القبيلة أو القمائل صاحبة الشأن وعادة تكون على ربوة عالية تشرف على لا يرلما ويتوخى فيها المناخ الصحى ويمثل السلطة الروحية العليافي هذا الاتفاق شيخ الزاوية المقرر إنشاؤها أو وكيلا عن السلطة الروحية ريبًا يتم تعيين الشيخ وتعتبر قطعة الأرض التي بنيت فوقهما الزاوية والمساحة المتفق عليها من جهاتها الأربعة وقفا .
- (٢) تقوم القبيلة أوالقبائل صاحبة الشأن بتكاليف بناء المسجد والمدرسة وبيت الشيخ .
- (٣) الحرم المتفق على تخطيطه حول الزاوية يكون حرما آمنا لمن دخله واستجار به . ولا يجوز أن يطلق داخله الرصاص . أو يشهر السلاح ، وكذلك المشاجرة وإعلاء الصوت بالنناء مثلا أو الخصام . كما يمنع فيه رعاية الحيوانات .
- (٤) يقوم أفراد القبيلة بتقديم عمل يوم واحد خدمة للزاوية أثناء بنائها
   وفي موسم الحرث والحصاد .
- (٥) يتألف كساء شيخ الزاوية سنويا من عشر بدل وتتكون البدلة من المقيص وسروال وغطاء الرأس وحذاء) شريطة أن لا يكون منها حرير أو جوخ، وكذلك حرامين صيني ومثلهما شتوى وبرنس؛ ولشيخ الزاوية الحق في شراء سلاحه وفرسه الخاصين به من أجود الانواع وله أيضا مهر ونفقات زوجة واحدة، وإذا ما أراد أن يتزوج مثني أو ثلاث أو رباع فيكون ذلك على نفقته الخاصة.
- (٦) لشيخ الزاوية الحق فى تعيين معلم الصبيان والمنادى للصلاة (المؤذن) وعدد من الحدم والعمال حسب مقتضيات الضرورة وتكون نفقاتهم وأجورهم من موارد الزاوية .
- (٧) من واجبات شيخ الزاوية إحضار الطعام الكافى لعشرة أشخاص يومياً فى موعدى الغذاء والعشاء وذلك باسم الضيوف المحتمل مجيهم للزاوية

فإن نقص هذا العدد فعلى شيخ الزاوية أن يكمل العدد من الفقراء ومجاورى الزاوية، وإذا تجاوز الضيوف هذا العدد فعليه إحضار ما يكنى فىوقته، ولا يتجاوز الطعام نوعا واحداً إلا فى الحالات الخاصة.

(٨) إذا تجاوز عدد الضيوف خمسة أشخاص ورأى الشيخ أن ينحر لهم فله ذلك .

(٩) لشيخ الزاوية الحق فى أن يختص بالعشر من محصولات الزاوية وذلك للإنفاق منها فى حالاته الحاصة ، وفيها يترتب عليه لأقاربه الذين لاحق لهم من مواردالزاوية .

(١٠) على الشيخ أن يحتفظ بما يكني لنفقانها سنوياً من مجموع الواردات

وإرسال الباقى منها إلى المركز الرئيسي .

(١١) لا حق لشيخ الزاوية أن يضيف أقاربه على حساب الزاوية ، وتفاديا لضيقذات يده فقد منح عشر الواردات كما ذكرنا ، ويسمح له بامتلاك المواشى و تعاطى الزراعة لحسابه الخاصكى يواجه بذلك نفقا نه الخاصة التى لاحق له فى أخذها من أموال الزاوية . وله الحق فى أن ينحر لنفسه وزوجته الأولى وأولاده منها شاتين أسبوعياً .

(١٢) للعمال وخدم الزاوية الحق فى أكل اللحم كل يوم جمعة عن الأسبوع.

(١٣) لَـكُل زاوية حدود تفصل بينها وبين الزاوية المتاخمة لها، ولا يجوز لشيخ الزاوية أن يتعدى هذه الحدود.

(١٤) على شيوخ الزوايا أن يجتمعوا سنوياً (كلهم أوبعضهم) إذا مارأوا وجوب ذلك ، وعليهم أن يتشاوروا فى تحديد موعد الاجتماع ومكانه إن لم يكن أحد شيوخ الزوايا هو الداعى لعقد الاجتماع .

(١٥) إذا التجأ شخص أو أشخاص إلى إحدى الزوايا لسبب ما فعلى الزاوية والحالة هذه حمايته والسعى لإزالةالسبب الذى دفعه للألتجاء بموجب نصوص الشريعة أو ما يتفق عليه من العرف والتقاليد المتبعة .

وال أوا وها العادة بمتاك وفول بلعظرت و فرصم مع إدر قاله بالمعلم ون المليم على المراب والمعرف العرب الم العرابة للاور والمله إله و والمله العراي تعديد العراي - Level while it a fe to the will be in the ارك و بر الارداد المعلم والداران المرادان المراد مالعول توافيالا به اداع الحوال المواق وموال ولا عن النباع ليعس وتنغي وولابا جقها وكانوه بالوكاريع فسيتمام لوهب كا المقطع إسراك والمعلامة ومعام المعام المعالم ال المزعب كالالوج بروالرسوفني وغيرهم عبارة فددهم إنبر الافله والاحكم الاحتيادية بعنط الإلق بزل وسيعرف ولمميل والادكية الق نو السّاري على عاليم الع والعدن لا تعويزهما المري النعلد واللهدي د المري النعلد واللهدي د المري النعلد واللهدي د والاستان وربي عد اللهدان .

صفحة من إحدى مسودات إحدى كتب الامام الأكبر السيد محمد بن على السنوسي وهي بخط يده الكريمة



مسجد الزاوية السنوسية بالمدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام



صورة بعض مخلفات الامام الأكبر السيد محمد بن على السنوسى الحاصة وهي : سرير للنوم ، وسيفان ، ومحمل يعرف باسم ( خرج ) وسرج



منظر داخلي لضريح الإمام الأكبر السيد محمد بن على السنوسي



منظر داخلی لضریح ساکن الجنان الامام الاکبر السید محمد بن علی السنوسی رضی الله عنه

مله عبر والوكويه عليه خعف الجناح ويس الدان الخلام والعاله مرالنالاه مغرفال على الله عليه وسلي ماكل الرموع عنيه ، المازانه ولانزع مرتب الانشان، والملك وعرانة النفس واتباع خباباها علم نه واب مرافير عبيم ولتكرج الدال والغال علمانيني

ملحق بكتاب من الإمام السيد محمد بن على السنوسي بعث به إلى أحد وكلائه بزوايا الحجاز وهو بخط يده الكريمة



صفحة من إحدى مسودات كتب الإمام الأكبر السيد محمد بن على السنوسي وهي بخط يده الكريمة

(١٦) تشكون موارد الزاوية من الزراعة وتنمية المواشى والهبات الخيرية والزكاة الشرعية .

هذا وفيها يلى نذكر أسماء بعض الزوايا التي تم إنشاؤها في عهد الامام الأكبر السيد محمد بن على السنوسي ثم نلحقها بأسماء بعض الزوايا التي أنشئت في عهد خليفته الامام (الشاني) السيد محمد المهدى السنوسي .

(۱) زاوية أبى قبيس بمكة المكرمة وهى أولى الزوايا السنوسية على الاطلاق، تم تأسيسها عام ١٣٤٢ ه وكان أول شيخ لها هو العلامة السيد عبد الله التواتى ، ومرب بين من تولى مشيختها السادة: مصطفى الغادى حامد غانم المكاوى ، على حامد . الشارف حامد ، الصادق السنوسى حامد .

( ٢ ) زاوية المدينة المنورة؛ تم إنشاؤها عام ١٢٦٦ ه وكان أول شيخ لها هو العلامة السيد محمد بن الشفيع، ومن بين من تولى مشيختها السادة: مصطفى الغارى، محمد عبد الله الزوى، عبد السلام فركاش

- (٣)زاوية جده (الحجاز)
- (٤) زاوية الطائف (الحجاز)
  - (٥) زاوية مني (الحجاز)
  - (٦) زاوية بدر (الحجاز)
- ( ٧ ) زاوية البيضاء (برقة) أنشئت عام ١٢٥٧ه وهي أول مركز رئيسي في ليبيا وكان أول شيخ لها هوالعلامة السيد محمد بن حمد الفيلالي ومن بين من تولى مشيختها السادة الأعلام: عمران بن بركة الفيتوري حسين الغرياني، محمد بن إبراهيم الغاري، العلمي الغاري، محمد العلمي الغاري.
- ( A ) زاوية مارة ( برقة ) وكان أول شيخ لها هو العلامة السيد عمر الأشهب ، وكان من بين من تولى مشيختها السادة : أحمد على أبوسيف ، أحمد ابن إدريس الأشهب ، عبد الله أبو سيف .
- (٩) زاوية درنة (برقة) وكان أول شيخ لها هو العلامة السيد عمر

الأشهب، ومن بين من تولى مشيختها السادة : مفتاح خوجة ، السنوسى الغرياني عبد الرحمن العجال .

(١٠) زاوية الجوف (واحة الكفرة) كان الانام الته تبر قد حهد ببنائها إلى المشايخ الحاج مصطنى أبو شايدة ، الحاج محمد أبو حليقة ، عقيلة الحليق وذلك عقب إجلاء قبائل التبو البربرية بضغط من قبائل زاوية العربية وكانت الكفرة يومذاك مأوى للدعارة واللصوص ومعقل حصين لقطاع الطريق ، وكان يثناوب غزوها ثلاثة قبائل كل منها يدعى ملكيتها وهى: قبائل الجهمة من مصر ، وقبائل التبو من شمال السودان ، وقبائل زاوية من برقة و بذلك فقد كو نت خطرا على السابلة وقوافل التجارة إلى أن أنشئت بها زاوية السنوسية فأصبحت دار أمان وسلام ومشرق الهداية والعرفان ، وفي وصفها قال العلامة السيد محمد عبد الله السنى من قصيدة عصاء امتدح بها الامام (الثانى) السيد محمد المهدى رضى الله عنه :

طابت وطاب بها المأوى لذى شجن دار السلامة للاسلام مهتجر تأوى الوفود لها من كل ناحية مأوى الحجيج إذا ما جاء يعتمر وكان أول شيخ لها هو السيد الفاضل عمر أبو حواء الفضيل، ومن بين من تولى مشيختها السيد عبد الهادى الفضيل فالسيد محمد عمر الفضيل.

(١١) زاوية قفنطة (برقة) وكان أول شيخ لها هو السيد المختار

ابن عمور وبقيت مشيختها في عقبه .

(١٢) زاوية شحات (برقة) أنشئت عام ١٢٦١ه وكان أول شيخ لها هو العلامة السيد مصطفى الدردفى، ومن بين من تولى مشيختها السادة: محمد الدردفى، رافع بدر فركاش، مصطفى محمد الدردفى.

(١٣) زاوية العرقوب (برقة) وكان أول شيخ لها هو السيد محد الجيالي.

(١٤) زاوية مسوس (برقة) وكان أول من تولاها بالوكالة الشيخ فهيد العاقورى، وكان أول شيخ لها هو السيد أحمد على أبو سيف وفي سنة 1771 تولى مشيختها العلامة السيد عمر الأشهب إلى سنة ١٢٩٧ حيث توفاه الله فتولى مشيختها ابنه السيد السنوسى الأشهب وبعدوفاته سنة ١٣٣٧ تولى مشيختها ابنه السيد محمد يحيى، وفي سنة ١٣٦٧ه تولى مشيختها السيد محمد عثمان أبو عريقيب.

(١٥) زاوية الطيلمون (برقة )كان أول شيخ لها هو السيد مصطنى المحجوب ثم العلامة السيد على المحجوب فالسيد أحمد محمد المحجوب.

(١٦) زاوية القصور (برقة) كان أول شيخ لها هو العلامة السيد محمد المبخوت التواتى، ثم السيد محمد مقرب حدوث، فالشهيد الكبير السيد عمر المختار.

(۱۷) زاوية المرج (برقة)كان أول شيخ لها هو السيد أحمد بن سعد، فالسيد على العابدى فالعلامة السيد محمد السكورى ، فالعلامة السيد محمد ابن عبدالله التواتى ، فالسيد عمران السكورى ، فابنه السيد أحمد .

(١٨) زاوية بنغازى (برقة) وكان أول من تولى مشيختها هو العلامة السيد عبد الله التواتى فالعلامة السيد عبد الرحيم بن أحمد المحبوب ، وكان من بين من تولى مشيختها السادة : محمد أبو القاسم العيساوى ، فالسيد صالح العوامى ، فالعلامة السيد أحمد أبوالقاسم العيساوى .

(١٩) زاوية مرزق (فزان )كان أول شيخ لها هو العلامة الجليل السيد أُجِو القاسم التواتى .

(٢٠) زاوية واو (فزان) كان أول شيخ لها هو العلامة السيد أحمداً بوالقاسم التواتى، ومن بين من تولى مشيختها بالوكالة العلامة السيد محمد بن الشفيع ثم أسندت مشيختها إلى السيد محمد على بن عمر الأشهب فابنه السيد نجم الدين (٢١) زاوية زويلة (فزان) كانت تحت إشراف العلامة السيد أحمد أبو القاسم التواتى.

( ٢٢ ) زاوية هون (واحة الجفرة )كان أول من تولى مشيختها السيد أحمد بن على بن عبيد .

- (٣٣) زاوية مزدة (طرابلس)كان أول شيخ لها هو العلامة السيد عبد الله السني، وقد بقيت مشيختها في عقبه .
- ( ٢٤ ) زاوية طبقة ( طرابلس ) وكان أول شيخ لها هو البارية السيد عمد الأزهري وبقيت مشيختها في عقبه .
- ( ۲۵ ) زاویة العزیات ( برقة ) أنشئت سنة ۱۲۷۰ه وکان من بین من تولی مشیختها السید عمر جالو .
- ( ٢٦ ) زاوية المخيلي ( برقة ) وكان أول شيخ لها هو العلامة السيد الحسين الحلافي وتعاقب ورثته على مشيختها .
- ( ٢٧ ) زاوية تازربو ( واحات الكفرة ) وكان من بين من تولى مشيختها العلامة السيد محمد المدنى .
- ( ٢٨ ) زاوية ربيانة ( واحات الكفرة ) وكان أول شيخ لها هو السيد حسين بازامه و بقيت مشيختها في عقبه .
- ( ٢٩ ) زاوية دريانة ( برقة ) وكان أول شيخ لها هو العلامة السيد إبراهيم الغارى فابنه السيد الحسن فالسيد محمد الحسن الغارى .
- ( ٣١ ) زاوية الزيتون ( سيوة ) تابعة لمشيخة السيد أحمد أبو القــاسم التواتى .
  - ( ٣٢ ) سوكنة ( واحات الجفرة )
- ( ٣٣ ) زاوية الرجبان (طرابلس) وكان أول شيخ لها هو العلامة السيد أبو القاسم العيساوي و بقيت مشيختها في عقبه .
- ( ٣٤ ) زاوية الواحات البحرية ( مصر ) وكان أول شيخ لها هو العلامة السيد محمد السكورى .
- ( ٣٥ ) زاوية الداخلة ( مصر ) وكان أول شيخ لها هو العملامة السيد حسين الموهوب الدرسي .

( ۳۹ ) زاویة حوش عیسی ( مصر )

( ۲۷ ) زاویة الفیوم ( مصر )

( ١٧٨ ) نونين غدامس (طرابلس ) وكان أول شيخ لحسا هو السيد الشريف الغدامسي .

( ٣٩ ) زاوية طلبيثة ( برقة ) وكان من بين من تولى مشيختها السيد محمد الكليلي .

( ٤٠ ) زواية توكره ( برقة ) وكان من بين من تولى مشيختها السادة : عبد الله الجيلاني ، عبد الله عمر الفضيل ، يونس الموهوب .

(٤١) زاوية أم ركبة ( برقة ) وكان من بين من تولى مشيختها السيدعلى ابن عبد الله .

( ٤٣ ) زاوية الفايدية ( برقة ) وكان أول شيخ لها هو العــــلامة السيد إسماعيل الفزانى و بقيت مشيختها فى عقبه .

(٤٣) زاوية ترت (برقة) وكان أول شيخ لها هو السيد عبد القادر الغزالي وبقيت مشيختها في عقبه .

( ٤٤ ) زاوية أم الرخم ( مصر )

( ٥٥ ) زواية النجيله ( مصر )

( ٤٦ ) زواية الحقنة ( مصر )

( ٤٧ ) زاوية دفنه ( برقة ) وكان أول شيخ لهــــا هو العلامة السيد حسين الغريانى و بقيت مشيختها في عقبه .

( ٤٨ ) ذاوية أم الرزم ( برقة ) كان أول شيخ لها هو السيد المرتضى فركاش فأبنه العلامة السيد المرتضى (الثانى) فالسيد الأمين فركاش . فالسيد محمد الأمين فركاش .

( ٤٩ ) زاوية مصراتة ( طرابلس ) وكان أولشيخ لها هو السيد خليفه شنيشح .

(٥٠) زاوية زليتن (طرابلس).

- (١٥) زاوية زلة (طرابلس).
- (٥٣) زاوية الجريد (تونس) وكان أول شيخ لها هو العلامة السيد محمد ابن صادق. هذه هي بعض الزوايا التي تمكنا من ذكرها وقد أنشئت في عهد الإمام الشيد محمد بن على السنوسي، وفيها يلي نذكر أسماء بعض النه اما التي تم إنشاؤها في عهد خليفته الإمام (الثاني) السيد محمد المهدى رضي الله عنه:
- (١) زاوية الحنية (برقة) ومن بين من تولى مشيختها العلامة السيد أحمد أبو القاسم العيساوى .
- (۲) زاوية الحمامة (برقة) ومن بين من تولى مشيختها السيد السنوسى الغمارى (۳) زاوية طرابلس الغرب (المدينة) أنشئت عام ١٣٠٠ هـ وكان أول

شيخ لها هو السيد عبد الوهاب أبو القاسم العيساوى ، فالسيد محمد أحمد العيساوى ، فالسيد أبو القاسم عبد الوهاب .

- (٤) زاوية الحرابا (طرابلس)
- ( ٥ ) زاوية غدامس : وكان أول شيخ لها هو السيد محمد الحبيب
- (٦) زاوية خشم رزيق ( برقة ) وكآن أول شيخ لها هو السيد الحبيب البن جلول .
- (٧) زاوية ميراد مسعود (برقة) وكان من بين من تولى مشيختها السادة: سعيد الفحاصى؛ محمد أبو زيد، محمد أبو نجوى الفحاصى.
- ( ٨ ) زَاوِية القصرين ( برقة ) وكان من بين من تولى مشيختها السيد محمد العربي .
  - ( ٩ ) زاوية الودنة ( الحجاز )
  - (١٠) زاوية العيص ( الحجاز )
  - (١١) زاوية الحسينية (الحجاز)
  - (١٢) زاوية ينبع البحر ( الحجاز )
    - (١٣) زاوية رابغ (الحجاز)

- (١٤) زاوية السريانية (الحجاز)
  - (١٥) زاوية الفارعة (الحجاز)
- (١٦) زاوية القصر الواحات (مصر)
- (١٧) زاوية منديشة الواحات (مصر)
  - (١٨) زاوية الفرافرة (مصر)
- (١٩) زاوية القلمون (الواحات مصر)
- (٢٠) زاوية شماس (الصحراء الغربية مصر)
- (٢١) زاوية المثان ( الصحراء الغربية مصر )
- (٢٢) زاوية براني (الصحراء الغربية مصر)
- (٢٣) زاوية فوكة (الصحراء الغربية مصر)
- (٢٤) زاوية النجيله ( الصحراء الغربية مصر )
  - (۲۵) زاویة أقرمی ( سیوة مصر )
  - (٢٦) زاوية السبوخ سيوة (مصر)
- رديس الأشهب فأبنه السد مجمد على .
  - (۲۹) زاویة غاث (فزان)
- (٣١) زاوية أمحفين(برقة) وكان من بين شيوخها السيد محمد أبو فارس فابنه السيد سعد .
- فابنه السيد عبد الله فالسيد الشريف الغز الى .
- (٣٣) زاوية العرق (واحة جالو) وكان من بين شيوخها السيد محمد جنينة

( ٣٤ ) زاوية اللبه ( واحة جالو ) وكان أول شيخ لها هو السيدعبد الله التواتى فابنه السيد عمر فالسيد عبد الرحمن التواتى .

(٣٥) زاوية بزيمـة (واحات الـكفرة) ومن مشائخهـا السيد أحمد فكرون.

( ٣٦ ) زاوية الهوارى (واحات الكفرة) ومن مشائخها السيد الفضيل السنوسي .

( ٣٧ ) زاوية التاج (الكفرة) المركز الرئيسي بعد الجغبوب وقدأ نشأها الإمام السيد المهدى سنة ١٣١٣ وبهذه المناسبة نذكر الأبيات التالية للسيد العلامة الأديب أبوسيف مقرب حدوث البرعصي.

ألا ياحداة العيس حثوا إلى الناج لنغنم مرأى مشرق الوجه والناج وجدوا لأسعادى وجدوا لطبتى ومالى سوى تقبيل يمناه من حاج فكم نازح نال المنى من حدائكم مطاياتخوض الآل والمظام الداجى فيا زاجريها فى الدياجى نواجيا سيحمداد لاجالسرى المدلج الناجى ونسوق البيت التالى من قصيدة مماثلة للعلامة الأديب السيد احمد بن ادريس الأشهب يمدح الامام (النانى) فقال:

ولبسك للتاج القديم محقق كما أن سكني (التاج) جاءك بالأمر (٣٨) زاوية جخرة (برقة) وكان من بين مشائخها السيدعبدالكريم صالح. (٣٩) زاوية أمشخنب (برقة) وكان أول شيخ لها هو العالم الاديب السيدمحمد على عبد المولى فابنه السيد محمد عابد.

(٤٠) زاوية أسقفة (برقة) وكان أول شيخ بهـا هو السيد محمد على الغارى.

( ٤١ ) زاوية القطفية ( برقة ) وكان أول شيخ لها هو السيد عبداللطيف النعاس فابنه السيد محمد الزروالي فالسيد عبد الله الفضيل.

(٤٢) زاوية النيان ( برقة ) وكان أول شيخ بها هو السيد العربي الغاري .

- (٤٣) زاوية مرادة ( برقة ) وكان أول شيخ بها هو السيد مخمد الرويعي فالسيد الثمارف الغرياني .
- ( ٤٤ ) زاوية أوجلة ( واحة ) وكان من بين شيوخها السيد محمد بن سبيع فالسيد أبو القاسم بن سبيع .
  - ( ٥٤ ) زاوية المرازيق ( برقة )
- ( ٤٦ ) زاوية قرى بربى ( برقة ) وكان من بين شيوخها السيد عبد الله الـكلملى.
  - ( ٤٧ ) زاوية الوجنقة الكبرى (السودان تشاد )
  - ( ٤٨ ) زاوية الوجنقة الصغرى ( السودان تشاد )
    - (٤٩) زاوية علالي كانم (السودان تشاد)
- (٥٠) زاوية قرو ( السودان تشاد ) وكان شيخها السيد محمد السني.
  - ( ٥١ )زاوية كنو (نيجريا).
- ( ٥٢ ) زاوية الفاشر ( السودان الشرقى ) وكان من بين شيوخها السيد أبو بكر الغدامسي .
- (۳۰ ) زوایة عین کاک (السودان تشاد) وکان أول شیخ لها هو السید عبد الله طویر .
  - (٤٥) زاوية انتلات ( برقة ) وكان شيخها السيد العربي الغارى .
- ( ٥٥ ) زاوية مستغانم (الجزائر ) وكان أول شيخ لها هو السيد أحمد ابن تكوك و بقيت في عقبه .
- هذه هي بعض الزوايا التي تم إنشاؤها في عهد الإمام( الثاني ) السيد محمد المهدى رضى الله عنه وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيرا .

## مراكز الحركة السنوسية

كانت مراكز المراكز الاصلاحية للحركة السنوسية كما ذكرنا ذلك في أكثر من محل بكتابنا هذا هي :

زاوية أبى قبيس بمكة وذلك لوجود الامام الأكبر السيد محمد بن على السنوسى بها، ثم الزاوية البيضاء التى احتلت مركز الرئاسة العامة من سنة ١٢٥٧ إلى سنة ١٢٦٧ وهذه هى المدة التى مكثها الامام بها، وانتقلت الرياسة العامة بانتقاله مرة أخرى إلى زاوية أبى قبيس حيث مكث هناك إلى أواخر سنة ١٢٦٩ ه

واقتصرت رئاسة الزاوية البيضاء على زوايا ليبيا، وفي هذه الأثناء كان الامام رضى الله عنه يبعث بمندوبيه للتفتيش على جميع الزوايا في ليبيا ومصر والحجاز ولموافاته بالتقارير اللازمة ، وكان من بين من قام بهذه المهمة في أوقات متفاوتة السادة الاعلام: أحمد بن أبيالقاسم التواتى، عمران بن بركة القيتورى ، محمد بن الشفيع ، وباتخاذ الامام الاكبر زاوية الجغبوب مقراً له نقد انتقلت الرئاسة العامة إليها واستمرت كذلك من سنة ١٢٧٣ ه إلى سنة ١٣١٧ م فانتقلت الرئاسة العامة بانتقال الامام السيد المهدى إلى زاوية التاج بالكفرة واستمرت الرياسة العامة هناك إلى سنة ١٣١٧ فانتقلت بانتقال الامام السيد المهدى إلى زاوية (قرو) بالسودان تشاد ، واستمر مركز الرئاسة العليا ، إلا أن زاوية الجغبوب بقيت محتفظة بطابع خاص يميزها ، السنوسية إليها ، إلا أن زاوية الجغبوب بقيت محتفظة بطابع خاص يميزها ، نقدسه جميع أتباع السنوسيين يوجد بها ، ثم إنها الزاوية الى اعتنى الامام الاكبر بها عناية خاصة واختار أن تكون مقره في أخريات أيام حياته ، وبها مئواه بعد وفاته ولاكثر من اعتبار نرى الآن حضرة ملك المملكة وبها مئواه بعد وفاته ولاكثر من اعتبار نرى الآن حضرة ملك المملكة والمها الملكة المملكة والمها والمها المها الملكة والمها والته ولاكثر من اعتبار نرى الآن حضرة ملك المملكة والمها والمها والمها والمها المها المها المها المها والمها وقاته ولاكثر من اعتبار نرى الآن حضرة ملك المملكة والمها والمها

الليبية المتحدة إدريس الأول حفظه الله يوليها عناية خاصة ويهتم بكل شأن يتعلق بها. عذه هي عواصم المراكز السنوسية الاصلاحية التي كانت مبعث العرفان والهداية. ولنعد الآن إلى التحدث عن الامام الأكبر أثناء وجوده الاخير في الحجاز فنقول:

أرسل وهو في الحجاز يطلب ابنه السيدالمهدى ليشرف على تعليمه هناك . ثم لحق به ابنه الثاني السيد محمد الشريف لنفس الغرض ، وكان قد اطمأن بعض الشيء على تقدم الحركة الإصلاحية بواسطة زواياه التي أخذت تؤدى رسالتها العلمية والعملية حسب التعلمات التي أم بتنفيذها ، وكان يندب سنوياً من يزور مختلف الزوايا لابلاغ توصياته وتوجيهانه، ورغم ذلك فقد اشتد القلق في ليبيا الطول غية الامام عنها ، رسافر إلى الحجاز أكثر من وفد ليي ليلتمس من السيد الامام أن يعود . وأذكر من بين من ذهبوا من أجل هذا الغرض الشيخ عمر جلغاف والشيخ على الأطيوش والشيخ أبو شنيف الكره والشيخ الكاسح ديهوم ، وكان الأعيان الليبيون يغتنمون موسم الحج فيذهبون جماعات لنفس الغرض وهناك يبدون رغبتهم ورغبة أناسهم في عودة الامام. وفي سنة ١٢٦٩ ه عاد إلى ليبيا عن طريق مصر فزار ريفها وصعيدها كما زار فى طريقه هذه الواحات البحرية والداخلة وسيوة ومكث أياما بكرداسة والبحيرة ثم واصل سفره إلى الموقع للعروف بالغزيات في برقه واختار أن ينشيء به زاوية ، وأبدل اسمه بالعزيات إذ وضع العين بدلا من الغين . وكانهذا شأنه في الأسماء المستهجنة سواء أكانت في الْأَشْخَاصِ أم في العائلات أم في الأماكن، فقد غير رضي الله عنه أسم المغبوب بالمحبوب. واسم عائلة الأطرش في بنغازي بالأسمع ، واسم المقرحي بالمفرحي ، واسم موقع الأجداب بالإخصاب . وما كآد يتم إنشاء زاوية العزيات حتى أخذ بهمته وجديته العروفتين في إنشاء زاوية الجغبوب إذمهد لها الطريق بإصلاحه وإصلاح الآبارالحربة سواه أكانت نابعة بالياه الجوفية أو كانت صهاريج لحفظ ماء الأمطار . وفي سنة ١٢٧٣ ه تحرل من

زاوية العزيات إلى الجغبوب المركز الرئيسي الجديد بعد أن تمت فيه بالاضافة إلى مسكنه ـ مساكن الإخوان والمسجد ومساكن الطلبة والحدم، ومنازل الضيوف، ومنذ ذلك الحين أصبح هذا المركز محط الرحال، ومأوى الوفود وكعبة الآءال عن عند الهداية والعلم والاشراق، وواصل الرسل من هناك انطلاقهم لاتمام الرسالة في الشهال الافريق والسودان وغيرهما من البلاد الآخرى، واتجهت أنظار أوربا ودار الخلافة إلى هذا المركز الجديد الذي أصبح في نظر أوربا واستانبول خطراً لا يستهان به، واعتبره الاوربيون وخاصة الفرنسيون عقبة كأداء في طريق تحقيق أغراص الاستعاد وأهدافه، ولحذا نجد الكاتب الفرنسي دوفريه في غير اعتدال يصاب بحمى الهذيان ولهذا نجد الكاتب الفرنسي دوفريه في غير اعتدال يصاب بحمى الهذيان فيقول إن السنوسية خطر على م خطر على أوربا ، وخطر على الدولة العثمانية ، وخطر على شمال أفريقيا، وخطر على مصر .

وفيها يلى نسوق قول السياسي الفرنسي المعروف المسيو هانوتو إذ قال :

لقد أسس الشيخ السنوسى فى جيهة ليست بعيدة عن الأصقاع التى أملاكنا ، فى الجزائر وطرابلس وبنغازى مذهبا خطيراً له أتباع وأنصار متعددة ، ومقرهذا الشيخ بلدة جغبوب الواقعة على مسيرة يومين من الواحة التي كنان قائما بها هيكل البرجيس آمون : إلى أن قال : ومن مذهب الشيخ السنوسى وأتباعه التشديد فى القواعد الدينية ، ولقد لبثوا زمناً طويلا لا يرتبطون بعلاقة ما مع الدولة العثمانية غير أن هذا لم يمنع السنوسيين من مد حبل الدسائس التي أوقفت بعثاتنا عن كل عمل مفيد لفرنسا فى أفريقيا الجنوبية ، ولم يكن الأمر قاصراً على وسط القارة الإفريقية فإنه يوجد بالإستانة نفسها والشام وبلاد اليمن وكذلك فى مراكش عصابات خفية بالإستانة نفسها والشام وبلاد اليمن وكذلك فى مراكش عصابات خفية ومؤ امرات سرية تحيط بنا أطرافها ، وتضغط علينا من قرب وبخشى أن تعرقانا إذا ما أغمضنا الطرف عنها .

## الجغبرب:

تقع زاوية الجعبوب على بعد مائتين وتسع وثلاثين ك. م من باردية ﴿ بردى سليمان ﴾ أو حوالي ذلك ، وتبعد عن واحة سبوة بمسافة ثلاثة أياء على سير الفافلة ، والجغيوب كما وصفه العلامة السيد فالح الظاهري ( يقع في وادى من أودية سنترية التي هي صحراء المدينة القـــديمة المعروفة بمدينة (لك) من مدن شرق مرقة ، بينها وبين ذلك الوادي مهامه ومفاوز تسرى الريح فيها فتتلف، وعلى ذلك الوادىءنالنضرة والرونق بيركات الشيخرضيالله عنه ما هو ظاهر) ومحيطة الجغبوب كما يسمونها أهل رقة مستنقعات ، وماؤها شديد المرارة ممزوج بطعم الملح فلا يستسيغه الشارب مهما دفعه إليه الظمأ . وليس في هذه الواحة أي نرع من النبات إذا استثنينا بعض أنواع الشوك التي تنبت في مشرهذه المستنفعات . أو بعض شجيرات النخل، وتكتنف الجغبوب من جهاته الأربعة سلسلة من كثبـــان الرمل وبعض الصخور الحجرية ( الربوات ) المعروفة بأسم القور ، وكان الجغبوب عثابة المخبأ الحصين خماية اللصوص وقطاعالطرق والعائثين الذين يشنون الأغارات تارة من المشرق. وطورًا من المغرب ، ومتى التجأ إليه قاطعوا الطريق يصبحون في مأمن لحصانة الموقع ، فلا يخشون أية قوة تقتني أثرهم ، ويستطيع الكامن فيه أن يصمد لأى قُوَّة ، ويكثر في هـذه الواحة نوع من البعوض الذي يعيش عادة في المستنقعات ، وشاء الله تعالى أن يمرالإمام السيد مخمد بن على السنوسي في إحدى رحلاته بهذه الواحة التي سمع الكثير عنها وعرف ما يدور فيها . ويظهر أنه فكر في شأنها ، وقرر في نفسه أن يتخذها في يوم من الآيام مركزًا دينيا إسلاميا ينبعث منه العرفان، بعد أن كان مبعثًا للفزع والرعب رماوي للفساد والإفساد، وملجأ لقطاع الطرق واللصوص فلا تَأْمَن السَّابَلَةُ مرورها من هناك إلا إذا كتب لها السلامة ، ولكن الإمام لم يبد نبته هذه لمن كان حوله وإن كان قد أبدى إهتمامه بشأن هذه الواحة ودراسة

طبيعتها من جميع الوجوه والتعرف لمختلفالطرق المؤدية لها، والمسافات فيها بينها وبينالبلاد العامرة ، وبعدأن أنشأ الكثير من الزوايا في برقة وخصوصا في الجهة الشرقية منها أخذ في تعمير الآبار والصهاريج الواقعة في الطريق المؤدية إلى الجغيوب من شرق برقة ، كما أخذ يرغب الأهالي في إصلاح ما تتلكمون من صهاريج خرية في هذه الطريق لحفظ ماء المطر وأبدى رغبته في شراء بعض هذه الصهاريج فقدمه مالكوه وقفاً على مشاريعه الخيرية ، وأمر بإصلاحه ووضع عليه حارساً أسمه حكيم وعرف البئر بأسم الحارس، وهو الذي تردد أسمه كَثيرًا في البلاغات الحربية أثناء الحرب العالمية الثانية ، وشهدهذا الموقع معركة طاحنة بين قوات فرنسا والمحور ، وعندما وصل الإمام إلى العزيات عام ١٢٧٠ ظهر إهتمامه البالغ بإيجاد مركز رئيسي يتخذه لإدارة دفة مشاريعه الواسعة وليجعل به معهدا علميا بعيدا عن الضوضاء والغوغاء ، فأرسل وفدا من الاخوان برئاسة تلميذه السيد عمران بن بركة الفيتورى قوامه عشرون شخصا من بينهم السيد مصطفى المحجوب شيخ زاوية الطيلمون ، ومهمة هذا الوغد هي التنقيب والبحث عن الموقع اللائق بالمركز الجديد ، وحدد لهـذا الوفد الجهـــات والمواقع التي يجب أن يوافيه عنها بمعلومات مفصلة لاسيها حطية الجغبوب، وعاد الوفد يحمل أنواعا من الماء والتراب والنبات، وكان أعضاء الوفد قد أصيبوا جميعا بالحي في حطية الجغبوب، واستعرض السيد الإمام ما وصلته من معاومات، وأسفرت دراسته عر. ﴿ اختياره لموقع الجغبوب وأعد العدة الكافية للإنشاء، وفوض لتلميذه ووكيل خاصته السيد على بن عبد المولى تخطيط زاوية الجغبوب لاسيها الضرورى من الأماكن المطلوب إحضارها بسرعة ، وانتظمت القوافل لنقل الماء والامتعة ولوازم البناء من مدينة درنة ومن زاوية العزيات وبترحكيم وتجاوز عددالعال المئات وفى طليعتهم عدد من كبار الأخوان الذين كانوا يقومون بعمل مزدوج هو أداء وأجب العمل ككل العال، والقيام بواجب التدريس والوعظ، وعند ماتم إنجاز أهم المبانى المطلوبة توجه رضى الله عنه للإشراف على إتمام

ما تبقى. وكانت المبانىالتي تم إنجازها هي: مسكن الإمام والمسجد، ومساكن للإخوان والطلبة والعال ، والمدرسة القرآنية ، والأفران التي تسمد حاجة السكان بإحضار الخبز. وإيجاد صهاريج لحفظ ماء المطر والماء المستورد بواسطة القوافل، ومحل خاص لتقطير الماء العـذب من المـاء المالح، كما تم تنظيف مجارى الماء المالح للوقاية من الحي ، وأحضرت عدة (كوش) لإستخراج الجير (اللبن الخاص بالبناء) وأحضرت أيضًا عدة معاصر لعصر الزيت ، وكان الزيتون يستجلب من واحة سيوة ، ونسقت الجنان ، وتم إنجاز بعض المحلات الخاصة بالصناعات الخفيفة التي اهتم الإمام بها يومذاك كصناعة الأحذية والحياكة ، وصناعة الحصر ، وما يستخرج من الجلد ، والحدادة وتجليد الكنب وتصليح الأسلحة وإستخراج ما يلزم من الحشب، وتفصيل وقص الزجاج، وأحضرت أيضا عدة (طراحين) منها ما يدار بالريح ، وقسم آخر يدار بواسطة الدواب وشيدت أيضا عدة مخازن لحفظ المؤن والبضائع التي ترد من مختلف الأسواق ، ونظمت بالجغبوب مكتبة كانت من مفاخره إذ أنها تعد في طليعة المكتبات التي لا يمكن للأفراد الاتمان عثلها ، وكانت تضم قسما كبيراً من المخطوطات النفيسة ، ولم يترك الإمام بلدا إسلاميا إلا واستجلب منه الكتب فن مصر والحجاز والشام والآستانة وتونس ومراكش إلى غير ذلك من البلادالاسلامية الأخرى ، وقديندهش القارىء إذا ما علم أن مصنعا خاصاً أعد لصناعة البارود في الجغبوب ، وبدأ إستخراج هذا النوع من تراب معين فى برقة ومن بعض النباتات الحاصة . وبهذه المناسبة أقول: لقد أطلعني حضرة السيد الفاضل محمد مصطني المحجوب عضو مجلس الشيوخ السابق على كتاب بعث به الإمام السند محمد المهدى السنوسي في أواخر القرن الماضي للهجرة إلى شبيخ زاوية الطيلموني السيد مصطنى المحجوب يقول فيه رضي الله عنه : إنني سمعت أن هناك بيعض المواقع ترابا خاصا يمكن إستخراج البارودمنه فأبحثوا عنه بسرعة وأرسلوا

لنا قسما منه لفحصه فإن صح أنه هو التراب المطلوب سنعمل على جلب كمية وافية منه الخ.

ولما كانت بالجغبوب أيضاً مخازن للسلاح والدخيرة التي كانت تصل من الزوايا السنرية رمن بعض الاسواق ومختلف الجهات إذ كانت، عناية الامامين الأول والثانى بتنشيط التجارة وتشجيع التجار ما جعل هذه الناحية قد برزت في ذلك العهد حتى أصبحت قوافل التجار لا تغيب عن الجغبوب يوما واحدا.

وهذه التحضيرات لم تكن جميعها قد أنجزت في عهد الامام الأكبر السيد محمد بن على السنوسي الذي وضع الأساس كاملا فقد تم قسم منها في عهده وأكمل الباقى خليفته الأجل المعظم السيد محمد المهدى السنوسي الذي غادر الجغبوب سنة ١٣١٢ إلى الكفرة وهو لا يزال برغم ذلك يواصل مئل هذه الأعمال بهمة لا تعرف الكال.

هذا: وقد جلس كبار العلماء الأعلام للتدريس العالى كما كان كبار حفظة القرآن يواصلون تعليمه ، وكان حفظه شرطاً أساسياً ، وبذلك أعد الجفبوب طبقة ممتازة من العلماء والشعراء والقراء . والكتاب . وإلى القارىء الكريم هذا المئل البسيط نسوقه للتدليل على شدة الاهتمام بتحفيظ القرآن : فني إحدى السنين تخرج ثمانون طالباً من المدرسة القرآنية ينتمون لقبيلة واحدة هي (حسين البراعصة) ، ولا شك أن أعداداً أخرى تماثل هذا العدد من مختلف القبائل جاءت لقراءة القرآن عدا القائمين على طلب مختلف العلوم ومتنوعاتها ، وإلى جانب كل ذلك فهناك العمال الذين يقومون بمختلف الأعمال التي أخذت هي الأخرى نصيباً وافراً من العناية بها . و تقسم أيام الأسبوع بين طلب العلم والفيام بالعمل فيما عدا يوم واحد يتخلل الأسبوع للراحة وهو يوم الجمعة ، أما بقية أيام الأسبوع كانت يتخلل الأسبوع المراحة وهو يوم الجمعة ، أما بقية أيام الأسبوع كانت يتفرغ فيه من عمله إلى حضور مجالس الدرس الشفوى والوعظ لمعرفة يتفرغ فيه من عمله إلى حضور مجالس الدرس الشفوى والوعظ لمعرفة

فيمولوه زمله ايمتشارالامزيسين المحاملا مولاكرستولف المعتبرت والمصالحا فت الع الارخوامة المنظير يوما والواره ميم عصبهاه لاظالعه والهامة تيمونينات بادم التي الماروي على ويشرصون تحفظ العر عالماروالي

صفحة لإحدى مسودات كتب الأمام الأكبر السيد محمد بن على السنوسي وهي بخط يده الكريمة

أتوار بيه تزية توالانامار كالمالان المتسر المست معاقفهم ومشاويعة أعفاد بيرواليراس مِهِ اللهِ حَسِلًا - هُ كُلُواسَدَ وَالْحَيْثَ لَهُ مِنْ الْمِلْقِلِ مِنْ الْعِلْقَاتِ وَالْعَالِمَ أَوَا لَعَ وصياته الماء عارا الروافية والمرار منا المعلا والما الاصطاراتها عمصفرتنع أومهرسم يتل بلامده الأروجي الأساما المنفاكين ويزجون عريد من والمالة والمالة والمالة المسرورة المسوالات والد رار و مراس مراس از المراس و المراس و مراس المراس ا وزلواره بسرعهبان التكالعنسين تني مصملاك الاوهبرمسسرا لالامثلارت . Under the second sty to the second second second second العليدة المجمعة المراد الأجمد المد والمد حمر بنشار ما ماولي وسوعدية وكالمراب المراس وسام المراه المراب الم معلوم عبد المعلق ولا و صفائه والمواقد ال العمام الوانعول الموافع المو ويسو الكام يم ما يعان بالعادات المعودة واعربه والمرادة والماران والمرابع والمرابع والمارة

صفحة لإحدى مسودات كناب للامام الأكبر السيد محمد بن على السنوسي وهي بخط يده الكريمة



وقع هذه الوثيقة عدد من كبار الآخوان السنوسيين وهي بمثابة البيعة وتنص على التسليم المطلق للامام الآكبر السيد محمد بن على السنوسي رضي الله عنه

## بسسم المدادعن الرهيم وحلى الدعلى ميدمًا فيروعلى الدوهبدولي الجما

عفع المبناب الفاصل عاوي كما لات الافاض سينف الكاس وعدن العاس الاست والمربي كريدي كريد تحدد المهرب من السيدهد ابراً السيدي السندني الخطلية الجينية الادرستي وام منصد وعيد وكند ، اسين

بعد اهدا، ما بلب من الهمزام وتقبيل أو ديم الكرام والاستغلب ارف فاطرع على الدوام بعض لاسياد تكم جوالية المرف اجواليم المرف اجواليم المرف اجواليم المرف الحداد المرف المراد المرف الم

صورة من كتاب بعث به متصرف لواء بنغازى إلى الإمام (الثانى) السيد محمد المهدى السنوسي رضي الله عنه الواجبات التي يتطلبها دينه ودنياه ، وكل طالب يتلقى العلم عليه أن يؤدى ماأنيط به من عمل مساء يومى الخيس والإثنين ، ويستوى فى ذلك الصغير والكبير والغنى والفقير إذ ليس هناك نظام الطبقات المفرق عادة بين صفوف الأمة .

هذا ولكل فرد من الطلبة الذين يتلقون العلم والقرآن الحق في رغيف واحد من الخبز يوميا تصرفه خزينة الأوقاف السنوسية كما كانت تقدم بعض المساعدات للمجاورين والفقراء والطلبة الذين لا عائل لهم، ولكل شخص من الضيوف العاديين وعارى السبيل فطوراً يومياً يتكون من التمر والكشك ( اللبن المجفف ) أو من الزميتة ( البسيسة ) المعجو نة بالزيت ، أما وجبة الظهيرة فتكون عادة من الطعام السخن وهو من الخبز المفتوت في شربة من العدس أو الفول أو الحساء الليبي المعروف باسم (الحريرة) وتمتاز وجبة طعام العشاء بتقديم أكواب الشاى الذي يبعث النشاط في نفرس العمال والطلبة على العمل والمطالعة ، ويقدم اللحم إلى الجميع في يوم الجمعة وهذا عدا الحالات الطارئة ، ويتألف الكساء لكل من يستحقه من قيصين وسروالين وحذاء وطاقيتين (غطاء الرأس) سنوياً وفي كل سنتين يستحق الرجل جرداً (حراماً). ويضاف إلى كل ذلك بعض الهبات والصدقات والهدايا والتبرعات التي تصل من حين إلى آخر باسم الطلبة والعمال والفقراء فتوزع - سواء أكانت من الملبوس أو المأكول - بالتساوى. وليس على الطالب أن يجلب معه كتباً إذ أن باب المكتبة مفتوح على مصراعيه للجميع . ويتدرب الطلبة والعال فيها يتدربون به على الرماية وإصابة الهدف ولعبة كرة القدم وهذه الأخيرة تنقسم إلى نوعين كما هي معروفة عند بادية برقة : فنوع منها يقال عنه (الباصة ) وموسم هذه اللعبة هو الصيف وطريقة ذلك هي أن ترمي الباصة بين اللاعبين باعلاما يمكن قوة الرامي حذفها في الجو ويتبارى اللاعبون كل منهم إذا استطاع أن يلتقفها ليعيد رميها . وينقسم اللاعبون إلى فريقين. أما اللعبة الثانية وموسمها الربيع فيقال عنها (طق

الكورة) وتجرى لعبتها بين فريقين كل منهما يرميها بعصاه إلى اتجاه الفريق الآخر. ويحاول هذا الفريق إعادتها على رماتها بكل حماس كى لا تصل إلى الهدف المعين.

وفيها يلى نذكر أسماء بعض المدرسين الذين قاموا بإلقاء الدروس فى المعهد الجغبوبى تحت إشراف الإمام الأكبر السيد محمد بن على السنوسى أولا. وتحت إشراف خليفته الإمام (الثانى) السيد المهدى:

السادة الأعلام: عمران بن بركة الفيتورى. أحمد عبد القادر الرينى فالح الظاهرى المهنوى. أحمد أبو القاسم التواتى. عبد الرحيم بن أحمد المحبوب. محمد بن أحمد بن الشفيع. أبو سيف مقرب حدوث البرعصى. حسين الموهوب الدرسى. محمد بن صادق الطائني. أحمد الطائني محمد بن مصطنى المدنى، محمد القسنطيني. محمد بن حسن البكرى.

وكان شيوخ الزوايا يقومون بإعطاء حصص فى الدروس أثناء زيارتهم المجغبوب وإقامتهم المؤقتة فيه . ومنهم السادة الأعلام : حسين الغريانى . محمد بن أحمد السكورى . أحمد بن على أبو سيف . عمر الأشهب . عبد الله السنى . أبو القاسم العيساوى . محمد الأزهرى . الحسين الحلافى ، أما فى عهد الإمام السيد المهدى فبالإضافة إلى أغلب السادة الأعلام المذكورين فهناك طبقة أخرى تخرجت من المعهد الجغبوبي وقد اشتغلت بالتدريس تحت إشراف شقيقه السيد محمد الشريف رضى الله عنه نذكر منهم السادة الأعلام : محمد التواتى بن أحمد . أحمد الشنقيطي . أحمد أبوالقاسم العيساوى أحمد بن إدريس الأشهب . محمد بن عبد الله التواتى . محمد بن عبدالله السنى المختار الغدامسي . السنوسي عبد العال المصراتي . حامد بركان الشريف . المختار الغدامسي . المنوسي عبد الموامي . محمد على مصطفى المحجوب . عبد الرحيم شلمي . عبد الرحيم البوطرى الفاخرى . على الامام الزليتي . الحسين السنوسي . محمد على عبد المولى . وغيرهم عن لا يتسع المقام الذكر أسمائهم .

وهكذا كان المعهد الجغبوبي يؤدي رسالته الاصلاحية والدينية والعلمية والانشائية والسياسية والاجتماعية في نظام بديع محكم الأسس منذ سنة ١٢٧٣ه حيث تحول إليه الامام الأكبر السيد محمد بن على السنوسي من زاوية العزيات إلى سنة ١٣١٢ حين تحول الامام السيد محمد المهدى إلى الكفرة التي أصبحت بهذا التحول هي المركز الرئيسي ، ومع ذلك نقد احتفظ الجغبوب بطابعه الديني وبمركزه المعنوي ، وإنكانت المجهودات الجبارة التي كانت تبذل يومذاك قد توقفت عما كانت عليه بعض الشيء ، ولم يكن سبب هذا التوقف مباشرة هو تحول الامام المهدى إلى الكفرة ولكن السببين رئيسين هما: الحرب الدفاعية التي قام بها الإمام (الثاني ) السيد المهدى السنوسي ضد فرنسا في السودان ، ثم الحرب الليبية ضد إيطاليا المعتدية الفازية ، وكانت هذه الحرب بالاضافة للأرلى قد اشترجيت جير الرجال من قادة الرأى والفكر ، واستنزفت جميع القوى فأصبحت الشفل الشاغل الذي لم يكن معه تفكير في غيره . هذا وقد قام بزيارة الجغبوب عدد كير من الشخصيات العلمية والسياسية والأدبية عدا السائحين من رجال المخارات والجواسيس الأوربين؛ وكان من بين زائريه الأديب المصرى الكبير الشيخ على الليثي ـ والجدير بالذكر أن هذا الشاعر المعروف قد تتلمذ على الامام الاكبر في الزاوية البيضاء \_ والعلامة الاديب عبدالله باشا فكرى (المصرى) وياور الحضرة السلطانية الصادق باشا المؤيد ، وكانت زيارة هذا الأخير سنة ١٣٠٧ه وقد كرر زيارته مندوبا من السلطان عبد الحميد إلى الكفرة سنة ١٣١٣ه، والفريق رشيد باشاحاكم برقة العثماني، وكانت زيارته سنة ١٣٠٨ﻫ وغيرهم من كبار موظني الدولة العثمانية .

كان الامام الاكبر السيد محمد بن على السنوسى يسمى زاوية الجغبوب بالزاوية الخضرية ( نسبة للخضر عليه السلام ) ويسميها أيضاً بوادى الايمان وبالدر المرصعة إلى غير ذلك من الاسماء التى تنطبق على المسمى. وتمشياً مع الحقيقة ، وتسليما بالواقع فان الخلافة العثمانية قد اعترفت بسلطان

السنوسية القائم، وبمركز الجغبوب الروحي والزمني وبما تتمع به الزوايا السنوسية من نفوذ مستمد من الجغبوب لا يقف في طريقه أي نفوذ آخر فأصدر السلطان عبد المريد سنة ١٨٥٦م (فرمانا) سلطانيا يثبت امتيازات السنوسية ، وينص على أن الزوايا حرما آمنا وحمى يلجأ إليه ، كما قد صدرت فرمانات مماثلة قبل التاريخ المذكور وبعده وآخر مااطلعنا عليه هو الفرمان الذي أصدره السلطان محمد رشاد . هذا وفي يوم ٢٥ رجب ١٣٤٤ ١٩٢٩م قامت القوات الإيطالية الزاحفة من طبرق وباردية باحتلال زاوية الجغبوب وفيها يلي نورد بعض ماذكره إسماعيل صدقى باشا في مذكراته التي طبعتها دار الهلال سنة ١٩٥٠ فقال: . في أواخر سنة ١٩٢٥ جرت بيننا وبين الطلبان مفاوضة لانهاء مسألة الحدود الغربية والبت في أمر واحة الجغير ب ، فتألفت من الجانب المصرى لجنة برياستي ، وتألفت لجنة من الجانب الايطالي برياسة المركيز نجرو توكامبيازو . . . إلى أن قال: أما الطليان فقدكان يهمهم أن يحتفظوا بواحة جغبوب التي بها ضريح للسنوسيين تنبعث منه حسب اعتقادهم تعالم ضد سیاستهم وحکمهم فی طرابلس تخلق لهم المشكلات . . إلى أن قال : وكان من حججنا في ملكيته مصر لها إن انجلترا نفسها اعترفت في مدة الحرب العالمية الأولى بملكيتها لمصر في معاهدة شاليوت التي عقدتها مع السنوسيين. أما حجة الطليان فهي : أنهم ورثة الأتراك في ولاية طرابلس ؛ وواحة جغبوب داخلة ضمن هذه الولاية . وإنه بينها كان السنوسيون يدينون بالولاء للدولة العلمة كان الولاة الآر اك يعدونها ضمن أعمال طرابلس ، بل إن بعض الكتب الجغرافية المقررة في مدارس وزارة التربية والتعليم المصرية وضعت جغبوب في خريطة طرابلس و تلك الكتب راجعتها لجنة من هذه الوزارة واعتمدتها، هذا بعض ماذكره إسماعيل صدقي باشا .

ومما هو معروف أن عميد السنوسية ( الأمير وقتذاك ) السيد محمد إدريس المهدى السنومي ( ملك المملكة الليبية المتحدة الآن ) قد بذل جهودا

جبارة بقصد أن يكون الجغبوب تابدا لمصر كيفيا تمكون صفة هذه التبعية وعمل على أن تضمه مصر بقصد انقاذ ما يمكن إنقاذه على الرغم من ليبية الموقع العريفة، وكان العالم العربي والإسلامي أيضاً برى وجوب الحاقه يومذاك بمصر نظراً لقداسة الجغبوب ومكانته الاسلامية، وشاء الله تعالى أن يقتنع إسماعيل صدق بما وصل اليه من إنفاق مع إيطاليا وأن لا ينفصل هذا الجزء عن أصله حتى تحين ساعة انقاذ الكل . وفي إحدى مناسبات ذكرى الاحتلال الايطالي للجغبوب وأظنها الذكرى الأولى انشد الشاعر السوداني الأستاذ صالح عبد القادر أحد أعضاء جمعية اللواء الأبيض والذي نال فيها بعدعضوية الجمعية اللهوء المشريعية السودانية قصيدة عصهاء وكان يخاطب بها ملال رأس السنة ولم يحضر نا منها إلا الأبيات التالية ، قال :

لا مرحبا بك أيهـذا العام عام به تتجدد الآلام ماذا كتبت لمصر بعد الفصل فى جغبوب ليلة زلزل الأهرام فى ساعة نشر الوزير بيانه وتبجحت روما ودار الجام جغبوب علك آخر المأسات على عيون صدقى عن سواك تنام على الحوادث عند فصلك تنتهى فيكف عن سودانا المستام إلى أن قال:

فعلیک یا جغبوب ألف تحیة وعلی شهیدك رحمة وسلام وعلی قداستك العفا قد داسها إسم اعیل لا أستحی ولا إستعصام حرم علی إسماعیل هانت لیت إسما عیل یدری کم بکی الاسلام؟

وكان إسماعيل صدقى باشا هو وزير الخارجية المصرية أثناء عقد الاتفاقية المصرية الايطالية .

ونما جاء فى وصف الجغبوب هـذه الآبيات التالية من قصيدة عصماء للعلامة الأديب السيد أبو سيف مقرب البرعصى أنشـدها بمناسبة تحول الامام النانى السيد المهدى السنوسي إلى الكفرة نذكرها بالمناسبة.

يعلون بعد النهل طلاب عرفان ومطلع مطعام ، ومطعن مطعان بأنجب أشبال وآساد خفسان أناب بها فخراً على كل إيوان نشاوی بإنشاء وذكر وقرآن مشائخ أعلام ، وأعلام فتيان أسانيده تعــلوا بضبط وإتقان بكل بلاد بين سوس وإيراز أمام عمام كان للناس قبلة تيمما القاصي من الخلق والداني كم اشتهر (المهدى) بالعالم الثاني

وخلوا بجغبوب المقدس علية وقصرا مشيدا كان مطمح أنفس وربعا عبدنا بن دهر آهل وكانت لهم فيه مواقف جمة وحلت بواديه بواد فأصبحوا وكانت بمغناه علوم يبثها رووا متنها عن حافظ أي حافظ هو ابن السنوسي الذي شاع ذكره وشمرته تغنى عن أطراء وصفه

وقال العلامة الأديب السيد محمد عبدالله السني في نفس المناسبة وبنفس المعنى:

سبحان من يسعد الأشياء بمنته حتى البقاع لهـــا سعد ومفتخر مأوى العلوم ومأوى الطالبين لها

سلوادى جغبوب عماكان في حقب عليه ينبثك والأنباء تعتبر واليوم أصبح مأنوساً بمنزله فيه ، فكم جد في أعماره (الخضر) روضالفضائل غهى الأزهر النضر

وفى قصيدة للعلامة الجليل السيد عبد الرحيم المحبوب وهو يرثى الامام الأكبر فيقول:

خضر الرياض وكم قد حفها جذل طوع النسيم حكاها الشارب الثمل إليك شاحبة ما شابها علل شـجوا لذكرك لم ترقأ لهم مقــل منك المني بعدما حلو وقد رحلوا

وادی الجغابیب کم تاهت رباك على وأشرقت بسنى الأنوار مائدة وجدت العيس والنجب الجياد غدت وكم دعى الشوق أشواقاً وهاجهم يا للوفود وللزوار قد بلغوا

ومن قصيدة الشاعر الاديب السيد عبد المتعال الصعيدي ينفث فيها شوقه إلى الجغبوب فقال:

نسيم الصبا ما هجت شوقي إلى نجد ولكن إلى الجغبوب أن به قصدى ومنها قوله :

وعرج على الجغبوب وانفحر بوعه عطير غوال من خزامي ومن ند وحيي كرام الحي عني تحية تعرف كنه الشوق بالذات والحد

وللسيد العلامة حسن أبي شامة في نفس المعنى من قصيدة طويلة قوله:

أهيم اشتياقاً لا بدارة جلجل شغفت ولا دار لهند ولا وعد ولكن فؤادى بالجغابيب هائم وجفني قريح الطرف من ألم السهد ديار بها الأقمار تطلع في الضحى وتشرق بالأنوار في فلك السعد إذا مارآها الطرف تنسيه (جلقا) وتنسيه ألحاظ الظبا في ربي نجد

## الاخوان السنوسيون :

لن نستطيع أن نكر عن كل الاخوان السنوسيين. ولاحتي عن أسمائهم لأن ذلك يتطلب بذل الجهودات الجبارة والمنسع من الوقت حيث أنهم كثيرون ؛ وفي كل مكان . ومن كل مكان ، فهم من الشمال الافريقي . ومن ليبيا ومن مصر . ومن السودان ( الغربي والشرقي ) ومن الحجاز . ومن الين. ومن تركيا. ومن الحبشة والهند. ومن الحواضر والبوادي. ومن بلاد كثيرة غير ما ذكرنا من العرب والأعاجم وكانوا جميعاً يعرفون باسم (الاخوان) لأنها تسمية عامة . وهذه التسمية هي التعريف الجامع الموحد بين جميع أنباع السنوسي . وقد اختاره لهم فكانوا يعرفون به دون جميع التعاريف التي كانت علماً على كل واحد منهم . وأخذوا يفخرون به على كل نسب. وكان هذا التعريف هو المحبب إلى نفوسهم وهو المشرف لهم إلا أن بعض العوام كمانوا يطلقون هذا النعريف على العلماء وشيوخ الزوايا ومجاررها الدائمين وكانوا يجلونه عن غيره من التعاريف والأعلام والصفات. وقد جاء في كتاب , صحراء ليبيا ، لأحمد باشا حسنين قوله : (الاخوان هم الأعضاء العاملون في هذه الطائفة \_ يقصد الطريقة السنوسية \_ وهم الذين ينشرون تعاليمها وأغراضها. والاخوان لفظ يطلق على المفرد والجمع في اصطلاحهم)

هذا وقد قال فيهم العلامة السيد أبو سيف حدوث البرعصى وهو منهم وإليهم :

بواد وأشراف تبيد الأعاديا وإن هملت خلت الهضاب جواريا مبايعة أضحى بها الصبر راضيا وكم أغمدوا في الهام عضبا يمانيا

تلاميذ لا يعدون أمراً أراده كتائب أمثال الجبال رزانة أولئك أقوام على الموت بايعوا فكم جدلوا يوم الجدال أجادلا

إذا حملوا تحت ( العقاب ) تخالهم صقورا على الأشلا تو الى التهاويا(١) وفيها يلي نذكر الأبيات التالية من قصيدة مماثلة للأديب السيد محمد عبد الله السنى مخاطبا بها الامام السيد محمد المهدى رضى الله عنه ويصف جنوده الاخوان فيقول :

إمامالهدى نافي الردى قاهر العدى تجد من بني الاسلام أخلص عصبة جحاجيح أبطال إذا جاولو اجلوا بهم مر صنادید کاة عیاهل لهم فی میادین الحروب ید تبلوا يسلون في داجي الخطوب إذا يقودونهم أشبالك الغر أنهم ليوث إذا ماأحجم القوم أقدموا هم القوم إن قالوا فثق بمقالهم وإنحسروايومالوغي عننصالهم وإن عطفوا بعد القراع إلى الحي بهم أصبح الدين الحنيني راضيا وأمست حياض الجوديور دفضلها وضلت رياض الأمن باليمن تخضل وأبرزت الدنيا بديع جمالها وقال أبضاً في وصف الإخوان من قصيدة عائلة :

فديتك عجل قد أضر بنا الجهل دجت مهند أفكار صوارمهاصقل لهم في ميادين الوغي نبأ يحلو فيل على الأعداء من بأسهم نكل إذا سمحوا سحوا وإن فاللر فلوا نخال رجوهاً للشياطين قد سلوا رأيت وجوه القوم بالبشر تنهل وأضحت قباب المجدمح كمة تعلوا وأبدت من الإحسان مالم يكن قبل فأكرم بهم من سادة شيدوا لنا معالم يجرى في جوانبها العدل

باعوا النفيس وأنفاسا لنصرته وكل شيء سوى مرضاته هجروا ومن قصيدة عصماء للعلامة سيدى عبد الرحيم بن أحمد المحبوب يقول فيها: على حبه باعواالنفوس أوجفوا إليه ضمار القود من كل فدفد قُلْنَا \_كما هو الواقع\_ أن تسمية أتباع الإمام السنوسي بالاخوان هي

<sup>(</sup>١) العقاب : اسم لراية النبي صلى الله عليموسلم ؛ وقد تنبأ الشاعر بأن تسكون هذه الراية هي راية لببياً فقد أنخذُها سمو أمير لببيا عثابة العلم الوطني منذ سئة ١٩١٤ م وأصبحت الآن • مي العلم الملكي الحاص مجالالة ملك ليبيا إدريس الأول حفظه الله .

تسمية تشتمل جميع معتنق المبدأ السنوسي وأتباع الحركة وأنصارها في كل قطر من الأقطار؛ وإذا ما اعترفنا بعجزنا عن ذكر أسماء مشاهير الاخوان من تلاميذ الامامين (الأول والثاني) في كتابنا هذا فليس معناه أن يقف هذا العجز حائلا دون آن ندكر بعض الاسماء التي تحضرنا من ذلك العدد الكبير الذي قام بنصرة وتأييد الحركة السنوسية في مختلف مراحلها بكل قطر والتفاني في حب قائديها الأول والثاني بأقصى معانى الصدق والاخلاص مستميتين في سبيل إداء ماتمليه تلك الحركة المباركة كما علمهم قائدهم الأكبر طرق الأداء لحدمة الاسلام ولرفعة شأن المسلمين ، وفيما يلى نذكر أسماء بعض الإخوان من طبقة العلماء الأعلام والقادة الأفاضل:

(١) العلامة السيد محمد بن عبد الله التواتى وهو من أوائل رفاق الامام الآكبر وتلاميذه ، وقد قام بعدة أعمال أناطها به الامام الآكبر في كل من الحجاز واليمن وليبيا وتوفى بالحجاز ودفن بزاوية بدر . وغد رثاه شعراء السنوسية كالسيد عبد الرحيم أحمد المحبوب والسيد أبو سيف مقرب .

(۴) العلامة الجليل السيد أحمد أبو القاسم التواتى ـ من توات بصحراء الجزائر ـ كان من أوائل رفاق الامام الأكبر وتلاميذه وتحد تولى أعمالا كثيرة وشاقة عهد بها إليه إمامه من بينها مشيخة زوايا سيوة والزيتون وزوايا فزان والاشراف على زوايا أخـــرى، والتفتيش على الزوايا ومراقبة أحوالها باسم الامام، وجلس للتدريس فى الجغبوب، ومما ورد فى حقه بلسان الامام الأكبر فى كتاب أرسله إلى أعيان واحة سيوة قوله رضى الته عنه.

(وولدنا الشيخ أحمد التواتى قد أقمناه مقامنا ، وما أرسلناه إلا لمنفعتكم خاصة . وإلا "فغيره يقوم مقامه ، وأسمعوا لنصيحته فإنه نصوح أمين وقد هدى الله به أنما عديدة )

تر فاه الله بزارية الطياء نوقدر أه زميله العلامة السيد فالح الظاهري بقصيدة عصماء مطلعها:

على مثل من أوقاته حلية الدور بصالح أعمال، دموعك فلتجرى كارثاه زميله السيد أبو سيف مقرب بقصيدة بماثلة جاء مها قوله: سل الدهر هل يبقى سعيدا مخلداً ولو كان أبقاه لا بق محمدا يكر علينا ليله ونهاره شجاعين لا يثنيها من تجلدا منها:

ألاليت شعرى كيف صاروا بنعشه إلى القبروه و الطود ذو المجدوالندى حوى نعشه علما و خرا وسؤددا وحلماً و تقوى ما سواها تزودا (٣) السيد على بن عبدالمولى ، أحد أوائل رفاق الامام الآكبر ، صحبه من بلاده سفاقس ولم يتخلف عن مصاحبة الامام طول حياته ، ومن بين ما تولاه من الأعمال ، مشيخة زاوية الجنبوب ، وكان بمثابة وكيل خاصة الامام الأكبر واستمر كذلك في عهد الامام (الثاني) السيد المهدى رضى الله عنه ، وكان مرهوب الجانب معروف بالصلاح والتقوى ، توفى بزاوية الجغبوب .

- (٤) العلامة السيد أحمد بن فرج الله من ساحل طرا بلس تعرف على الامام الاكبر في طرا بلس والتحق به سنة ١٢٥٨ ه في الزاوية البيضاء ، واعتنق المبدأ السنوشي ؛ وكان درقاوي الطريقة ، ونال شرف مصاهرة الامام الأكبر الذي تزوج من كريمته السيدة فاطمة التي أنحبت الامام (الثاني) السيد المهدى السنوسي وشقيقه السيدالشريف ، وقدتو فاه الله بالزاوية البيضاء حيث دفن بمقبرة الصحابي الجليل رويفع بن ثابت الانصاري ، ولم يترك عقبا من الذكور .
- ( o ) العلامة السيد محمد بن الشفيع من سنار السودان كان من بين تلاميذ العلامة الجليل السيد أحمد بن إدريس الفاسى دفين (صبيا باليمن) وتعرف على الامام الاكبر السيد محمد بن على السنوسى أثناء حضوره عند

السيد أحمد بن إدريس ، وسمع ما شهد به هذا السيد للإمام الأكبر فالتحق به فى مكة وانتسب إليه ، وقد تولى أعمالا كثيرة منها مشيخة زاوية المدينة والقيام بالتفتيش على الزوايا فى كل من الحجاز وليبيا وكانت آخر أعماله مشيخة زاوية سرت ( خليج سدرى) حيث توفاه الله بها سنة ١٣٢٤ ه وكان من أجل العلماء علماً وتتى وشدة فى الحق وشجاعة .

(٦) العلامة السيد أحمد المقرحي وقد أسهاه الامام بالمفرحي إذ أبدل القاف فاء \_ من بادية طرابلس \_ التحق بالامام الأكبر في مدينة طرابلس الغرب سنة ١٢٥٧ ه وكان في طليعة علمائها الذين يرجع إليهم على باشا اشقر الحاكم العثماني، وفي بعض الروايات أنه تولى الأفتاء في ولاية طرابلس، وهو أحد الذين كلفهم على باشا أشقر بمناقشة الامام الأكبر لمعرفة مدى ما نسبه إليه بعض المعارضين الحسدة من أنه جاء بحديد في الدين إلى غير ذلك، وماكاد السيد المقرحي يتصل بالامام حتى تعلق به وانتسب إليه وانخرط في جملة أخوانه، وقد توفاه الله بالزاوية البيضاء على منه بالراوية البيضاء وانتسب إليه ودفن بمقبرة الصحابي رويفع بن ثابت الأنصاري، ولم يترك عقا .

(٧) العلامة الجليل السيد عمران بن بركة الفيتور - من بلدة زليتن تعرف على السيد الاعامسنة ١٢٥٧ هو لحق به فى الزاوية البيضاء سنة ١٢٥٨ حيث أتم تحصيله العالى تلميذا للإمام، ومن بين الاعمال التى أسندت إليه مشيخة الزاوية البيضاء كما قام بالتدريس فيها وفى معهد الجغبوب وكان أيضا مدرسا للإمام السيد المهدى رضى الله عنه وكان يتمتع بمكانة مرموقة بين زملائه وتلاميذه العديدين كما كان محل إحترام وتقدير الامامين وما جاء الله بالجغبوب سنة ١٣١٠ هورثاه الكثير من شعراء الاخوان ومما جاء فيه من قول السيد أبى سيف مقرب البرعصى قوله:

لقد سرت یامولای للقبر نیرا ولا عجب فالنیرات تسیر وان جاردهرفی انتها بكو اعتدی فا زال قدما یعتدی و پجور

له كلف بالاكرمين فكاسمه ويعتامهم بين الانام فنبله الا أن للدنيا مصائب حمة مصاب لهفاضت نفسيات أنفس فيا واحدا ضج الجميع لفقده قضيت حميداوا نقضى العلم والتق إلى أن قال:

منها قوله :

إلى أن قال:
رثيتك عن حب يحث قريحة نزورا وذهنا قد علاه فتور
اليهنك قبر خطه لك (سيد) خبير بروضات الجنان بصير
ورثاه تلميذه العلامة السيد أحمد بن ادريس بقصيدة طويلة جاء

تدر عليهم عاجلا وتدور

يصيب وأما خيله فتعير

ولكن مصابى بالكبيركبير

ولان له (رضوی) ولان (ثبیر)

وعج كبير بالبكا وصغير

وآض جناح الدين وهو كسير

سأبكى على فقد العلوم وأندب وأن لم يجب هذا البكاد فيندب ( . . . ) وواسطة العقد الذى فيه يحسب وقد جاء بتاريخ الوفاء في البيتين التاليين فقال :

وارخ ثلاثا من مآبين الفهم ومن بعد عشرما من الموت مهرب وكان انتقال الجود فى رجبكا تباشر سكان السهاء ورحبوا ولم يترك رحمه الله عقبا من الذكور .

(۸) العلامة الجليل السيد عبد الله بن محمد السنى ـ من سنار السودان ـ كان تلميذا للعلامة الجليل السيد أحمد بن ادريس ، وماكان يتعرف على الامام الاكبر ويسمع من شبخه ماحدث به عن الامام السنوسى حتى تعلق به وانتسب إليه منضما إلى تلاميذه و اخوانه ؛ وكان التحاقه بالامام سنة ١٢٤٩ و تولى أعمالا كثيرة منها القاء الدروس فى مختلف العلوم . ثم تولى مشيخة زارية مزدة حيث توفاء الله بها وحيث يوجد الآن بعض أولاده وحفدته . (۹) العلامة الجليل السيد فالح الظاهرى ـ من الحمراء بالحجاز \_ ينتسب لبنى حرب التحق بالامام الاكبر سنة ١٢٤٣ ه فى مكة وتفرس ينتسب لبنى حرب التحق بالامام الاكبر سنة ١٢٤٣ ه فى مكة وتفرس

فيه الامام نجابة وذكاء، وتحققت هذه الفراسة فقد كان من أبرز العلماء علما وانطلاقة وسعة فهم؛ وكان فى طليعة المدرسين بالمعهد الجغبوبى، وقام بزيارة الآستانة منده أعن الامام الأكبر، كما زارها فى عهد السلطان عبد الحميد ونزل فى ضيافته معززا مكرماً، ثم زار الهند، وجلس للتدريس فى جميع البلاد التى زارها.

وفيها يلى نذكر بعض ما ورد فى رسالة منه إلى العلامة السيد أحمد الرينى رحمهما الله :

وفى هذه السبع سنين ، بعد قدومى من البلاد الرومية حصل لى من إفادة العلوم غطوس ما أفقت منه إلا وأعضائى بها خلل من طول الجلوس ، لكننى ولله الحمد حصلت من تبليغ العلم إلى أهله غاية الارب ، ولم يبق قطر من الأقطار إلا وحمل عنى إليه دفتر (مفالحه ) شيخنا الاستاذ ، وهذا أقصى أمنيتي من كونى جعلت في الحافقين اشيخنا المذكور أعلا صبت حتى في الهند والسند . كان السيد فالح \_ إلى جانب تضلعه الواسع في العلوم الدينية والفقهية والحديث واللغة والتاريخ والرياضات \_ أديباً يقرض الشعر الرقيق متنوعاً في أساليبه ، وفيها بلى نذكر بعض الأبيات من شعره على سبيل الاستشهاد :

عندما كان فى أخريات أيام حياته قد عاد إلى الحجاز ومكث به إلى أن توفاه الله سنة ١٣٢٧ ه وله هناك بعض الحفدة ، وقد أنشد القصائد الطوال حنينا إلى الجغبوب وعهده الذى كان يمرح فيه بين أثمته وإخوانه ، ومما أنشده قوله من قصيدة عصماء طويلة :

سرى طيفكم وهنا فما تاه فى المسرى عجبت له أنى اهتدى لى وبيننا أحبابنا والله ما غير النوى أهش بربح الجربياء إذا سرت

(على بعد ما بين الجغابيب) و (الحمراء) مهامة ينبو الوهم عن جعلها مسرى ودادى و لاأخلت خلاوى لـكم ذكرى وإنأضر مت فى القلب من شوقكم جمرا

ومن أرق قوله في الغزل: ودنها:

ومنها:

خلت الهوى منك يدينني و ماصدقت تلك الظنون فقد أمسيت مجهودا حرمتني منك حتى في الخيال وما تخش تلاقي ، أخلت الصب جلمو دا إن زرت أحببت نفساً حرة اتخذت محمداً شافعاً والله معبوداً وقد مدح أستاذه الامام الأكبر بقصيدة طويلة قال عنها:

، وبما كان رعف به قلم الفقير في مديحه على أسلوب العلماء قولى ، ؛

قد باتوالدمع في الآماق منضوداً من شادن أخلف الميعاد موعودا

وللغرام حريق في جوانحه أعيا العواذل إخفاء وتخميدا ما للصبابة أمست لا تفارقه والشوق عن غير مقد بات مطرودا

قصيدك الله يا من لست أذكره إلا وضلت بنار الشوق مضمودا

ما عيب شيء غيب مطل عنى لديون صفر الراحتين شجي والظلم ياذا الظلم يخشى غيه والهجر هجر عند كل حيى وأنا وصي الراشين ياحكم الهوى لا تمض قولهم بدون وصي وإذا هم نطقوا بمنع الجمع بى عاند فما هم غير كل خلى وإذا هم ابتدءوا الكلام فرده ليقين ودى نسخ كل فرى وزنالكلام يشرعليك بصرفهم لم يظفروا من حقهم بدنى فسما محياها المحيل لناظرى والطرف ميال لكل بهي لو لم يكن قمر الدجى ما غرنى عن منهج نحو السلو سوى لى نسبة فيها تحرر منظرى يهدى إليها فهم كل ذكى جسمى السقيم لجفنها ونحوله لنحول خصر كالصريم مضي أعملت بيض صوارمي في قوامها لوصالها من كف كل كمي ولدغتهم بأراقم سمر القنا ولسعتهم بعقارب الحرمي فاستأثرت مني لهم بلواحظ وسوالف وحواجب كقسي

لم تخط عدل الحكم فيأمرامري. إنى لأمنحك المودة قد صفت وأظن ظن محقق إن الهوى و قال مضمنا:

عند الجزاء بفعله مجزى شدت وثاقى فى الهوى من لى بأن ترثى لحال أسيرها العذري السعد ياسعدى لديك محبد، والود ذو نفع إليك بكي ماذا عليك وقد بخلت بزورة أن تبعثى طيف الخيال يحي من كل مذق للعتاب بغي إن شيب ليس من الهوى بنجي عطفًا على محروم لوم ذا حشا من حب ذي خفر سواك برى كبراءة من كل لوم حازها شيخ الشيوخ محمد بن على سامي المكان مكان كل فضيلة ظل الورى بالمجتدين حني

يا ابن السنوسي يازين الفضائل إن زانت سواك فسادالقوم يا ابن على لم يبق جودك لى شيئا أؤمله تركتني أصحب الدنيا بلا أمل (١٠) العلامة السيد عبد الرحيم بن أحمد المحبوب ( البنغازي ) كان لقبه المغبوب، فأبدله الإمام بالمحبوب، التحق بالإمام سنة ١٢٥٨ ه و تتلمذعليه فتخرج ككل الاميذ الامام بأوفى نصيب في مختلف العلوم ، وقد نولى مهاما كثيرة اسندت إليه منها عصاحبة الامام (الثاني) السيد المهدى من الحجاز إلى الجنبوب، وكان مقربا لنفس الامامين محببا اليهما ، وقد قام فيها كان يقوم به بالتفتيش على الزوايا ، وتولى مشيخة زاوية بنفازى ، وانتدب لزيارة الآستانة في عهد الامام الأكبر كما زارها في عهد الامام (الثاني ) وقام أيضا بمهمة إلقاء الدروس العالية بمعهد الجغبوب ككل زملائه شيوخ الزوايا ، توفاه الله بزاوية بنغازى سنة ١٣٠٥ ه ولم يترك عقبا من الذكور .

(١١) العلامة السيد حسين الغرياني كان من أوائل رفاني وتلاميذ الامام الأكبر ، وقد قام بأعمال كثيرة منها مشيخة زاوبة البيضاء ، ثم زاوية جنزور المعروفة باسم ( زاوية دفنه ) حيث توفاه الله بها وحيث يوجد الآن عدد من أولاده وأحفاده هناك.



شجرة النسب السنوسي نقلا عن كتابنا (المهدى السنوسي)



العلم الليبي يرفع على سارية الفنصلية الليبية بالاسكندرية يوم افتتاحها ( إنه مأثرة من مآثر الحركة السنوسية )



العلامة الجليل السيد فالح الظاهري تلميذ الامام الاكبر السيد محمد بن على السنوسي (أنظر صحيفة ٦١)



القائد السنوسي المكبير التضحية والفداء السيد عمر المختار ؛ وقد أخذ الفاشيست صورته هذه أثناء وقوعه ڤيالاسر ؛ وهو من تلاميذ الامام (الشانى) السيد محمد المهدى السنوسي وقد اشترك في الحرب السنوسية الفرنسية بالسودان

إ دوق العارفين وعن للعرف للمط الربان والعود العناني جف في الما معانياً واستادفا محدان على الله من الربع لله ع و الدار . وي الله معظل الدمدى المامسى كالمعتراني مها الشريع مها وقعد المحدمة (لرمان منه معد المان ايام الملكا وعيره لرام لها لعضيدا فع فودرلنام ماوى اوارة الطائ فيأورت لر بالقيام و فاتبلت بالاملال والآرام معظما كرويهما وعطف عليد لها ولمسلامًا وفضضاه وفرانا وما وكرونا ذلك تكاوا مستكيا المول عن وصل على صحف على منه ودوام ها فني من اله عواد وطوارق الليل وانهار ومد رتم يرمضن فالعركفالك وارحوا من ارع فضلام اله عداد بصالح الدعوات في الحالات والمعلق الما في بت الملاع ومن زم وللقام وللمنام وللمنام المعونوها العظاد ول منظمنا في على سارات المهاجرين أم ولا موالا هويه مع كلها وم مع الله المعالية وفاه بدالمعاهمة والموالية والمالية والمنالية و

القادر الريني – من تلمسان – التحق بالامام الآكبر في الحجاز سنة القادر الريني – من تلمسان – التحق بالامام الآكبر في الحجاز سنة ١٢٦٧ ه فلازمه ملازمة صادقة ، وقام بكثير من الأعمال الشاقة كماكان يقوم زملاؤه وتلقى عنه الامام (الثاني) السيد المهدى رضى الله عنه الكثير من العلوم ، ثم اتخذه هذا الامام بمثابة المستشار الحناص ، وكان معروفا بالحلم والورع ولين الجانب حتى أن بعض الاخوان يروى أن الامام السيد المهدى كان يتلو القرآن الكريم ، وعندما مر بقوله تعالى : ، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هو نا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ، قال رضى الله عنه : إن معنى هذه الآية ينطبق على فلان ( يدنى السيد أحمد الريني ) . توفاه الله بزاوية التاج سنة ١٣٢٩ه .

(١٣) السيد محمد بن الصادق ـ من الطائف ـ كان من أوائل رفاق وتلاميذ الامام الأكبر إذ التحق به في الحجاز، وقد تولى أعمالا كثيرة منها الشرط الأساسي لجميع تلاميذ الامام وهو إلقاء الدروس، وقد أوفده الامام الأكبر إلى الجزائر أكثر من مرة بمهمات هامة تتعلق بتغذية الثورة ضد الاحتلال الفرنسي، وإشعالها إذا ماخبت مؤقتا، وقد تولى مشيخة زوايا الجريد بتونس إلى جانب قيامه كهمزة وصل بين الزوايا السنوسية والجزائر يومذاك وقد توفاه الله هناك، ومن عقبه بعض أحفاده الموجودين الآن مليدا.

(١٤) العلامة السيد محمد بن مصطنى حامد المدنى ــ من تلمسان ــ التحق بالامام الأكبر في الحجاز سنة ١٢٦٧ مع زميله السيد أحمد عبد القادر الريني وتتلذ عليه وتولى أعمالا كثيرة منها تعليم القرآن وإلقاء الدروس، والاشراف على شئون الطلبة والعمال في الجغبوب، ثم مشيخة زاوية تازريو حيث توفاه الله هناك وقد أبق أولادا وأحفادا.

(١٥) العلامة السيد عمر تحمد الأشهب – من زليتن – كان من أوائل وتلاميذ الإمام الأكبر إذ تعرف عليه مع زميله السيد عمران بن بركة

سنة ١٢٥٧ ه والتحق به فى الزاوية البيضاء سنة ١٢٥٨ هحيث أثم تعليمه هناك وقد أسندت إليه أعمال كثيرة ككل زملائه منها إلقاء الدروس كما تولى مشيخة زاوية درنه والاشراف على بعض الزوايا ومشيخة زاوية ماره، ثم مشيخة زاوية مسوس وقد توفاه الله بها فى أواخر القرن الماضى من الهجرة، وقد ترك أربعة أولاد ثانيهم هو والدكانب هذه النبذة كما ترك أربعة بنات.

(١٦) السيد مصطنى المحجوب \_ من مصراته \_ وقد تعرف على الإمام الاكبر سنة ١٢٥٨ والتحق به فى الزاوية البيضاء سنة ١٢٥٨ ه ولذا فهو من أوائل رفاق وتلاميذ الإمام المبرزين وقد تولى \_ ككل زملائه الاخوان \_ مهاما كثيرة آخرها مشيخة زاوية الطيلبون حيث توفاه الله بها سنة ١٣٣٧ وقد أعقب ولدين وخسة بنات.

(١٧) السيد احمد بن على أبوسيف - من بادية طرابلس - كان من أوائل رفاق وتلاميد الامام الأكبر، وقد تولى أعمالا كثيرة منها التدريس ومشيخة زاوية مسوس، فزاوية ماره، وقد توفاه الله بالحجاز سنة ١٢٩٤ تاركا ولدين وخسة بنات وهو جد ملك ليبيا للام.

(١٨) العلامة السيد ابو القاسم العيساوى – جبل طرابلس – كان من تلاميذ ورفاق الإمام الأوائل وقد تولى مشيخة زاوية الرجبان إلى جانب أعمال كثيرة أنيطت به منها إيفاده إلى دار الخلافة ، وقد أنجب عددا من الأولاد والبنات تولى أكثرهم مشيخة بعض الزوايا .

(١٩) العلامة السيد محمد بن ابراهيم الغارى – مراكش – كان مرفق أوائل رفاق الإمام الأكبر وقد تولى أعمالاكثيرة منها مشيخة الزاوية البيضاء والاشراف على صناعة تجليد الكتب الخاصة بمكتبة الجغبوب وتنظيمها .

(٢٠) العلامة السيد ابراهيم الغارى -- مراكش - كان من أوائل رفاق الامام ، وقد تولى مشيخة زاوية دريانه ضمن الأعمال المناطة به ، وقد توفاه الله عن عدد من الأنجال والأحفاد .

(٢١) العلامة السيد مصطنى الغادى - مراكش - كان من رفاق

الإمام الأوائل، وقد تولى مشيخة أكثر من زاوية بالحجاز حيث توفاه الله هناك.

(٢٢) السيد محمد حسن البسكرى ، كان من رفاق الإمام الأو ائل ، وكان عنزلة الأبن المتبنى للإمام الأكر ، وكان يقوم بالسكرتيرية الخاصة للإمام (الثانى) السيد المهدى وقد تشرف بمصاهرة الإمام الأكبر الذى تزوج من شقيقته السيدة فاطمة البسكرية ، توفاه الله عن ولدين

(٣٣) السيد عمر أبو حواء الفضيل الأوجلي كان من أوائل رفاق الإمام الأكبر، وقد اشتهر بالصلاح والتقوى والاستقامة، وقد ندبه الإمام إلى أكثر من مهمة في كل من الحجاز وليبيا والسودان وشمال أفريقيا؛ وقد تولى مشيخة زاوية الجوف بواحة الكفرة التي توفاه الله بها، وقد ترك عقبا منه ابنه الشهيد السيد الفضيل أبو عمر.

(٤٤) السيد مصطنى الدردفي \_ من مصراته \_ وكان من رفاق الأمام الأوائل إذالتحق به فى الزاوية البيضاء سنة ١٢٦٠ وتولى مشيخة زاوية شجات حيث يوجد عقبه الآن.

(٢٥) العلامة الأديب السيد أحمد الطائني ، كان من رفاق الإمام الأوائل وكان أحد المدرسين بمعهد البيضاء أولا ثم بالمعهد الجغبوبي كماكان قبل ذلك مدرسا بزوايا الحجاز ، وتاريخ انتسابه للإمام كان سنة ١٧٤٩ ه ولم بترك عقبا .

(٢٦) العلامة السيد حسين الموهوب ـ قبيلة الدرسا ـ كان من أوائل المنتسبين للإمام الأكبر ؛ وكان من بين المدرسين بالمعهد الجغبوبي ، كما تولى مشيخة زاوية الواحات الداخلة حيث يوجد قسم من عقبه هناك .

(٢٧) العلامة السيد محمد بن حمد الفيلإلى ــ من المغرب ــ كان من رفاق الإمام الأوائل، وقد انضم إليه في الجزائر، وتتلمذ عليه وتولى أعمالا كثيرة منها رئاسة بحلس الإخوان في برقة ومشيخة الزوايا البيضاء والأشراف على كثير من الزوايا في برقة، وقد وصفه الامام رضى الله عنه بالرئاسة

إلا أن بعض الشذوذ في معاملته للإخوان لم يرض عنه الإمام فنحاه عن منصبه . وتوفى رحمه الله بدون عقب .

(٢٨) العلامة السيد محمد أحمد السكررى – من صنهاجة بالمغرب – التحق بالامام الأكبر فى برقة وكان والده السيد أحمد من وجهائها وأغنيائها فتنازل عن ابنه المذكور لخدمة الامام، وبعد تخرجه أصبح من المدرسين، وتولى مشيخة زاوية الواحات البحرية وأوفده الامام فى مهمة إلى الحجاز ثم ولاه مشيخة زاوية المرج.

(٢٩) السيد المرتضى فركاش كان من أوائل الذين انضموا إلى الامام فى برقة منخرطا فى سلك الأخوان سنة ١٢٥٧ هوقد أسندت إليه اعمالا داخل برقة منها قيامه بوظيفة قاضى الصلح فى الأحياء البدوية، وتولى مشيخة زاوية أم الرزم وتشرف بمصاحبة الامام إلى الحجاز، وتوفى عن عدد من الأولاد انخرطوا جميعا فى خدمة الحركة السنوسية.

والمنضمين لاخوانه وقد تولى مشيخة زاوية الفايدية حيث يوجدعقبه الآن والمنضمين لاخوانه وقد تولى مشيخة زاوية الفايدية حيث يوجدعقبه الآن (٣١) العلامة السيد أبو سيف مقرب حدوث البرعصى – من أشراف بادية برقة – سلمه والده طفلا للإمام ، وكانت تبدو عليه أعارات الذكاء والنجابة ، وكان من بين العمال الذين قاموا ببناء زاوية العزيات ؛ ويروى أنه وقع من ساس عال وهو يحمل حجرا فشج رأسه بصورة مفجعة وجي به إلى الامام الأكبر فضمد رأسه بقطعة من عمامته الشريفة قائلا هذا الرأس سيملؤه الله علما وحكمة ، وصدقت فراسة الامام إذ أصبح السيد أبو سيف من أبرز العلماء كماكان في طليعة أدباء الأخوان ، وكان من كبار المدرسين في المعهد الجغبوبي وأحد أعضاء بحلس الاخوان . توفاه الله بزاوية التاجسنة في المعهد الجغبوبي وأحد أعضاء بحلس الاخوان . توفاه الله بزاوية التاجسنة في المعهد الجغبوبي وأحد أعضاء بحلس الاخوان . توفاه الله بزاوية التاجسنة في المعهد الجغبوبي وأحد أعضاء بحلس الاخوان . توفاه الله بزاوية التاجسنة

(٣٢) السيد أحمد القسنطيني – من الجزائر – وهو من أوائل رفاق وتلاميذ الامام وفي طليعة المدرسين بالمعهد الجغبوبي .

(٣٣) السيد الحسين الحلافي ـ من المغرب ـ كان من أوائل رفاق وتلاميذ الامام وقد تولى فيها تولاه من الأعمال مشيخة زاوية المخيلي .

(٣٤) السيد المختار بن عمور \_ من أشراف الجزائر \_كان من بين تلاميذ الامام ، ومن بين مانولاه من الاعمال مشيخة زاوية قفنطه .

(٣٥) السيد محمد حيدر الهونى كان من رفاق الإمام الأوائل وقد اشتهر باجادة تلاوة القرآن ترتيلا حتى روى عن السيد الامام أنه كان يقول : ( ياهونى قراءتك للقرآن تقول اسمعونى ) .

(٣٦) الشيخ عمر جلغاف حدوث ـ من زعماء القبائل ببرقة ـ انضم إلى الأمام فى الزاوية البيضاء سنة ١٢٥٧ ه وأخلص كغيره من الزعماء فى خدمة الأمام فأصبح ضمن الأخوان، وقد ذهب إلى الحجاز ملتمسا من الأمام عودته إلى برقة، وقد ضمه الأمام إلى مجلس الأخوان فى البيضاء وأوفده لنفتيش الزوايا والقيام ببعض المهام فيها .

(٣٧) الشيخ الفضيل أبو خريص الكزة \_ أحد زعماء القبائل ببرقة \_ قد انضم إلى الأمام وانخرط فى سلك الآخوان، وكان حظه من التعليم قليلا كحظ زميله الشيخ عمر جلغاف، وقد أوفده الأمام إلى السودان والحجاز والجزائر.

(٣٨) العلامة السيد محمد الأزهرى الزنتانى ، كان من أوائل رفاق وتلاميذ الأمام الأكبر وقد قام بمهمة القاء الدروس فى المعهد الجغبوبى ، ثم تولى مشيخة زاوية طبقة إلى أن توفاه الله بها ، وقد أبق عقبا .

هذا ما أمكننا ذكره من تلاميذ الأمام الذين تولوا أعمالاكثيرة فى ليبيا ولم نتمكن من ذكر الكثير منهم فى كتابنا هذا لضيق الوقت مر جهة ، ولعدم تمكننا من إستكال مايجب إستكاله من جهة أخرى .

## التحرر الفكرى:

كررنا فى أكثر من مكان بهدا الكتاب صريح اعترافنا بالعجز عن إستقصاء ما قام به الإمام الآكبر من جلائل الأعمال التي تضيق عنها فسيح المجلدات ولا يتسع المقام لحصرها فى مثل هذه العجالة ولكن لا مانع من المحاولة لعرض هذه النبذة اليسيرة وإن كانت بالنسبة لتاريخ الإمام العظيم كالقطرة من المحيط المتلاطم الأمواج.

لقد كان الإمام السنوسي رضى الله عنه كبيراً في شخصيته ؛ كبيراً في عام عبقريته ، كبيراً في كل عبقريته ، كبيراً في نبوغه ، كبيراً في تفكيره ، كبيراً في عمله ، كبيراً في كل شيء ، كان رضى الله عنه لا يعرف للراحة طعا ، ولا للإستكانة محلا ، ولا للإستسلام وطناً ، ولا للنوم لذة ، كان شعلة من نور في الحق وللحق وشواظاً من نار على الباطل ولدفع الباطل ، كان قوى التأثير في كل شيء وعلى كل شيء ، وكانت انطلاقته الإسلامية الحرة كالسهم النافذ فلا يقف في طريقه حائل دون أن تصل هذه الإنطلاقة إلى ما استهدفه من الغايات السامية التي نظر إليها ببصره النافذ وحدد مكانها ، كان حراً في رأيه ، مستقلا في تفكيره جاداً في عمله ، وكان في كل ذلك لا يخرج قيد أنملة عن محيط العلم الصحيح جاداً في عمله ، وكان في كل ذلك لا يخرج قيد أنملة عن محيط العلم الصحيح دراسة وفهما .

كان الإمام السنوسي مالكي المذهب إلا أنه غير مقيد بقيود التقليد الاعمى، وكان يبغض تعصب المتزمتين وسكون الجامدين فقد استظهر جوهر القرآن الكريم، وفهم معانيه السامية، وروحه ونصوصه الصريحة على حقيقتها كما حفظ آياته الحريمة بجميع الروايات وتدبرها، وهكذا أخذيعمل على تطبيق معانيها نصاً وروحاً، وبذلك كان حرباً على الجمود والتواكل والتعصب والتزمت، وكان ينادى بتطهير العقيدة بما ألصق بها من خرافات وأوهام وشوائب، متمسكا بالدين الخالص الذي لا يتمكن المسلم بسواه

من تبوء مكانته اللائقة به فى الحياة الدنيا ، وهو إذن يضمن سعادة الأخرى وكان داعياً صريحاً لنبذ الخيل الحذيبة التي تحكم ضررها فى نفوس المتعصبين ، وكانت جميع أعماله مطبوعة بطابع الجدية ، فكان ثورة جامحة على الجهل ، وكان قوة صارمة لنصرة العلم والدين ، وكان يرى أن هناك قوة كامنة فى كل مسلم يمكن إستغلالها لمصلحة الإنسانية ولكن هدذه القوة لا يظهرها إلا العلم والدين والتحرر من قيود الجهل والخول والتعصب والجمود وإلا فإن تلك القوة الكامنة تتحول بهذه الصفات البغيضة إلى ضعف يقضى على صاحبه .

كان يؤلمه ما يراه من تأخر المسلمين وانقسام العرب الأمر الذي كون في نفسه عاملا من تلك العوامل الكثيرة التي دفعة دفعاً إلى العمل في غير تهيب أو وجل حتى أثمر جهاده وأينعت جهوده في سرعة ماكان يعرفها تاريخ العاملين؛ ومن ينعم النظر — كما يقول المؤرخ التركى السابق ذكره في كتابه عن السنوسية — عظمة في القصد وجلالته، وفي قدرة الوسائط وفقدانها، وفي جسامة المشكلات التي اقتحمها المؤسس وقاسها على الجمعيات الأوربية والشرقية لا يمكنه إلا أن يقف موقف الدهشة أمام عظمة هذا الرجل وبعد غور دهائه، ويقول المؤرخ المذكور في مكان آخر من كتابه: أن الطريقة السنوسية قد أسست على حكمة عملية وإجتماعية، أن أساسها هو الآخوة والتعاون، واستطرد المؤرخ في حديثه عن السنوسية إلى أن قال: إن الطريقة السنوسية ماهي إلا جمعية سياسية أفكارها ومقاصدها معلومة لدى خواص الأخوان والحلفاء والمشايخ والزعماء. أما العوام فلا يعلمون منها إلا النذر البسير.

هذا وقد ناصبه رضى الله عنه بعض الأدعياء العداء كما ناصبه نفر من العلماء الجاسدين عداءهم لا لأى سبب يدعو للذلك إلا الجمود الذي يمثلونه والتعصب الذي لم يجد مكانا يستقر فيه إمام إنطلاقته الإسلامية الحرة القوية

ومن بين المعارضين كان الشيخ عليش عنى الله عنه ؛ وقد ورد فى كتاب الإسلام والنصرانية بقلم حكيم الشرق الأستاذ محمد عبده ما يلى :

ألم يسمع السامعون أن الشيخ السنوسي (والد السنوسي ساكن الجغبوب ممكذا \_ ) كتب كتاباً في أص ل الفقه : اد فيه بعض مسائل على أصول المالكية ، وجاء في كتاب له ما يذل على دعواء أنه عن يفهم الاحكام من الكتاب والسنة مباشرة . فعلم بذلك أحد المشايخ المالكية \_ (رحمه الله) وكان المقدم في علماء الجامع الازهر الشريف فحمل حربة وطلب الشيخ السنوسي بالحربة لولقاه ، وجاء في نفس الكتاب المذكور ، بل في نفس الصفحة أن الشيخ المالكي الذي حمل الحربة هو : الشيخ عليش الذي كان ينكر على السيد الشيخ المالكي الذي حمد عبده أيضا طريقة مما في تحقيق المسائل الشرعية على طريقة الساف .

لم ندرأى كتاب هذا الذى أشار إليه الشيخ محمد عبده، وقد ذكرنا أسهاء كتب الامام السنوسى فى غير هذا المكان من كتابنا هذا ، والمعروف هو أن الامام السيد محمد بن على السنوسى ألف عدداً من الكسب ، وكتب عدداً من الرسائل ضمنها بحوثه العلمية ، ومواضيع شى منها ، الإجتهاد والتقليد فقد بحثهما بحثاً مستفيضاً وأورد فى بحثه حججه البالغة وأقواله الصحيحة الصريحة المدعمة بنصوص القرآن الكريم وأحاديث سيد المرسلين ؛ كما أورد آراء أعلام المسلمين وأثمة الدين ، وقد استوفى بحوثه بدرجة لم تترك لقائل مكاناً للتقول وإن كان التعصب والجمود لا تفيد فيهما حجة ، ومن بين تلك الرسائل الكثيرة التي كتبها الإمام السنوسى رسالته المسهاة (هداية الوسيلة فى إتباع صاحب الوسيلة ) تناول بحثه فيها حالة المتبع وذى التقليد ، وما يحتاجه المتبع من العلم وكيفية سلوكه ، وكيفية العمل بالحديث ، وأدلة القول ، والدلائل من العلم وكيفية سلوكه ، وكيفية العمل بالحديث ، وأدلة القول ، والدلائل والأفعال معاً ، وتعريف الأجتهاد ، والمجتهد وصفاته ، وشروط الإجتهاد ، والمجتهد المطلق ، والمجتهد المقيد ، والجتهد والتقليد والمقلد ، والتهاد ، والمجتهد المنطق ، والمجتهد المقيد ، والمجتهد والتقليد والمقلد ، والمجتهد المنطق ، والمجتهد المقلد ، والمجتهد المذهب ، والتقليد والمقلد ، واتباع

هذا وقد تناول عليه رضوان الله مسألة الإجتهاد في رسالته الخاصة بمسألتي القبض والتقليد ، ولعل هذه البحوث العلمية القيمة التي استنبطها من كتاب الله وسينة رسوله والتي كانت من صميم الدين وقد جاءت كنتيجة لإنطلاقه وتضلعه في العلوم وسعة مداركه وتفهمه للحقيقة ، لعلها هي التي جعلته مستهدفا لحسد المتعصبين الجامدين من العلماء كماكان قد استهدف رضى الله عنه لكيد الحكام في ذلك العصر من أولئك الذين فرضوا أنفسهم وفرضتهم ظروف انحيلال المسلمين على حكم البلاد الإسلامية ، ولكن الامام السنوسي الذي كان يستمد قوته من إعانه بالله ومن عقيدته الإسلامية الصحيحة ولن تنهض الأمركا هو معروف إلا بالعقيدة السليمة له يضعف أمام هذه الزوابع التي أثارها نفر استورذت عليه الأهواء ، وسيطرت على نفسيته الجهالة ، وفيها يلي نسوق بعض ماورد بالحقيدة للإمام السنوسي عماكان يلاقيه ، قال رضى الله عنه : ( وقد صار في عنه المبالة شمس النهار واضمحل ما ليس به على أمثال هؤلاء الأغيار ، وتبين أن لا مستند لهم في ذلك الأنكار ( . . . . . . . ) بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله .

ومن قال أن الشهب أكبرها السها بغير دليل كذبته ذكاء ، والعجيب (..) من هو مصرعلى أكبر الموبقات وأكبر الكبائر على وجه يكاد أن يكون كفرا بواحاً وارتداداً صراحاً ، كيف ينكر مثل هذا الأمر ، ويبالغ فى التشنيع على فاعله بمقتضى الجهل الفاحش والعقل الحسيس ، وأى نسبة بينه وبين ماهو ملطخ به ومنخمس فيه إلى جمجمته من تلك القدرات والعظائم التى توذن بانحلال أربقة الدين ، وتشعر بالخروج عن ملة الإسلام وزمرة المسلين ، وغاية هذا الفعل والبناء على القول الشاذ (....)

التحريم وإن احتمل الكراهة أن يكون من المغائر التي لا توجب تفسيقا

لفاعلها ولا تبديعا ، ولا تقضى تهويلا فى الانكار ولا تشنيعاً ، كيف وذلك القول كما سبق من الشذوذ بحيث لايلتفت إليه (....) لمخالفة الأحاديث الصريحة السالمة من الطعن ، ولما اتصل به العمل من جمهور السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين وقد أصاب القائل :

(ولن تبصرا شخصا يسمى محمداً - من الناس الا مبتلى بأبى جهل) وما (..... إليه) كلامهم عن هذا المغرب طهره الله من البدع المنكرة والأهواء المضللة فنقول: كان ذلك قبل أن يوسد أمره إليهم ، وتجرى أحكامه على أيديهم إذ الناس ناس والزمان زمان ، وأما اليوم فقد استحال حاله إلى فساد ، وسلب من طهارة ماهو فيه معتاد إذ قد أحدثوا في هذه الملة المحمدية من التبديل والتغيير مالم تحدثه في دينها أمة من الأمم ، وانتهكوا من حرماتها مالم تنتهكه (....) ولا فاجر من تقدم ، ومنقوا أديمها كل عزق ، واستحلوا من محرماتها ماعلم من الدين تحريمه بالضرورة وتحقق ، وصاروا أضر عليها من بني عبيد ، وأشأم على أهلها من حادى النجم وصاروا أضر عليها من بني عبيد ، وأشأم على أهلها من حادى النجم وشاهد .

وأما نحن فلم نحدث والحمد لله حدثا فى الدين، ولا ابتدعنا فيه بدعة ينكر عا أحد من أثمة المسلمين، فعلم الله ذلك وملائكته وصالح المؤمنين. ورب جهول عابنى بمحاسن ويقبحضوء الشمس فى الأعين الرمد

و بستطرد رضى الله عنه فى حديثه هذا باسهاب إلى أن يقول:
على أن المقصود إنما هو إفادة الحق لأهله دون الاحتجاج على من أنكر
ذلك (.....) ما تقدم بمقتضى جهله، فإن تلك الفئة الخاسرة بمن لايفهم
الخطاب ولا يحسن الجواب، وبمن لا يطمع فى رجوعه إلى الحق إذا نبين
ولا يرجى منه المثاب وكلا بل رأن على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فالكلام
إذن مع مئلهم ضائع، وتبيين الحق لهم غير نافع، (.....)

والله المسؤول أن يتدارك بالخيير ما أحدثوه بهذا الدين المحمدى من الانصداع ، ويطهر من حدثهم البقاع . فهو المرجو في الإعانة والتأبيد ، نسأله أن يرينا الحق حقا ويعيننا على اتباعه ، ويربنا الباطل باطلا ويعيننا على اجتنابه بمنه وكرمه وآخر دعوانا أن الجمد لله رب العالمين ).

يلاحظ القارى، الكريم أننا تركنا بعض الأماكن بيضا، وذلك لأننا لم نستطع قراءة الكلمات، ولم يكن من حقنا أن ناولها حسب مايظهر لناظنا، ولذلك تركنا محلها بياضا، هذا وقد نقل الاستاذ محمود كامل المحامى فى كتابه (العرب تاريخهم بين الوحدة والفرقة) قائلا: (كانت الدعوة السنوسية هى الخطوة الثانية نحو إخراج مذهب التحرر الإسلامي إلى حين التنفيذ. وقد شرح المستشرقون هذه الطريقة الإسلامية من الزاوية السياسية الدولية التي تخصهم فقرروا: أن برامج السنوسية هى جمع صفوف المسلمين في أفريقيا أولا، ثم بعد ذلك في مختلف أنحاء العالم تحت لواء أمامة الإسلام في نقاوته الأولى ليضم إلى أعطافه المؤمنين عن عقيدة صافية باسم الجمعية الإسلامية وترى السنوسية أن تحرير الإسلام سياسيا من النشاط المسيحي يجب أن يسبقه إنعاش روحى ومعنوى عميق لشعو به، ولتحقيق هذه الغاية يتعين الجميد أحوال وخلق الذين يتبعون المذهب، وكذلك يجب بذل الجمود تحسين أحوال وخلق الذين يتبعون المذهب، وكذلك يجب بذل الجمود أفضل وحفر آبار جديدة ، و بناء مساكن لايوائهم على طول خطوط أقضل و تشجيع التجارة و إنماء حركتها).

أن هذا هو واقع الحال الذي أثبتته الحركة السنوسية في المرحلة الأولى من التأسيس في كل من صحراء ليبيا وصحراء مصر الغربية ، وفي الطريق المؤدية إلى السودان ( تشاد ) هذا من جهة حفر الآبار وإصلاح الصهاريج التي كانت مدمرة ومجهولة ، فني سنة ١٢٧٠ ه قام الإمام السنوسي بحملة قوية لإصلاح الآبار الواقعة على ( طريق العبد ) جنوب ساحل برقه ، وكذلك الواقعة في الصحراء بين العزيات والجغبوب . ومن هذه الآبار وكذلك الواقعة في الصحراء بين العزيات والجغبوب . ومن هذه الآبار

( بئر حكيم ) السابق ذكره ، وفي سنة ١٢٨٦ ه قام العلامة السيد محمد بن الشفيع بحفر بتر جديدة جنوب الكفرة على مسافة أربعة مراحل في طريق السودان ، وذلك بأمر الإمام (الثاني ) المديد محمد المهدى السنوسي الذي اسمى هذه البئر (بشرى) كما حفرت بعد هذا البئر بئر اخرى اسماها الإمام با (السارة) وهي الأخرى في طريق السودان. وهكذا أصبحت جميع أجزاء ليبيا المترامية الأطراف مرتبطة بعضها البعض بالعمران الممثل في وجود المراكز الإصلاحية (الزوايا) والآبار الجوفية والصهاريج سواء على الطريق الساحلية أوفى دواخل البلاد وفى شرقها وغربها ، وفي جنوبها حيث يبدو جبروت الصحراء القاهر هذا وقدا فق رواة تاريخ السنوسية أن الأمام السنوسي رأى أن العلوم العقلية والنقلية لم نكن كافية للنهوض بالمسلمين وإذن فلا بد للنهوض المرجو من تعلم الصناعات التي أخذت أوربا بموجها تتقدم تقدما ظاهراً. وعلى المسلمين إذاً ما أرادوا أن ينهضوا وأن يجددوا مجدهم المندرس فعليهم بالإضاغة إلىالعلوم العقلية والنقلية أن ينتهجوا طريق العلوم الأخرى وأهمها عاوم الصناعة ولعل هذه النظرية ضمن ماأعذه عليه الجامدون من علماء المسلمين.

## أثر الحركة السنوسية ومثاثرها :

إتفق مؤرخوا السنوسية من غربيين وشرقيين على أن الإمام محمد بنعلى السنوسي كان نسيج وحده ، وكان أمة \_ كما يقولون \_ في رجل ، ويرى الكثير من مؤرخي السنوسية ان الإمام السنوسي قد سبق الزمن الذي يلائم نهضته إلا أنه استطاع أن يجعل من الزمن الذي جاء فيه قادرا على هضم نهضته التطورية التي اندفعت متقدمة بالسرعة التي تعجز عنها ضخامة الوسائل الحديثة فتغلبت وشائله الروحية على مقاومة جميع التيارات بصورة تقف أمامها الوسائل المادية ، كانت أعماله مدعمة بالإخلاص والصدق والجرأة والتفانى ونكران الذات والعفة وألورع والنزاهة والشرف والثرفع عن سفاسف الأمور ، ولذلك فإن المؤرخين يعتبرون أن الإمام السنرسي ني طليعة المجددين الذين عرفهم تاريخ الإسلام بالإصلاح والاستقامة ، وكان تجديده الحازم يتفق تماما مع روح الدين وجوهر الشريعة السمحاء إذأنه أنبثق منهما وعنهما ، وكان يأخذ على متعصى المذاهب الاسلامية تعصبهم الذي يراه من العوامل الفعالة في تأخير سير القافلة عن ركب التقدم الذي تنشده الأمر الني عرفت حقها في الحياة ولم يكن ذلك التقدم المنشود مقتصراً على أمة دون أخرى من البشر فما بالك بأمة الاسلام التي كانت خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله ، فالاسلام يجارى جميع التطورات، ويأخذ مكانه الأول من كل تقدم تقتضيه سنن الطبيعة، وهكذا فقد كان شغل السنوسي الشاغل هو النهوض بالمسلمين الذين يعتبرهم مسؤلين عن أداء رسالة الاسلام لخير البشرية ولصالح الانسانية ، وهكذا فلم يستسلم عليه رضوان الله لعوامل الجهل ومعاول الانحطاط وإن كانت هذه العوامل وهذه المعاول قد استفحلت في كل قطر من الأقطار الاسلامية إلا أنه لم ييأس من النصر الذي وعد الله به من ينصره ، وأذن فليس من العجيب ولا من الغريب أن يتوفق الامام في عمله ويتفوق على أقرانه وأن يحالفه

النجاح بصورة حيرت الألباب وأدهشت متتبعي سيرته الطاهرة وجهاده الصادق الذي ظهرت نتائجه على مسرح التاريخ تبين بوضوح وجلاء كل ماقام به في جميع مراحل إصلاحاته العلمية زالدينية والسياسية والاجتماعية وهذا هو محل الإعجاز في الحركة السنوسية ، ترك رضي الله عنه في كل بقعة حل بها أثراً مادياً ناطقاً لا يمحوه الزمن ، ومن هذه الآثار والمـآثر تلك الزوايا السنوسية التي نعبر عنها بالمراكز الإصلاحية ، فقد رصعت بها أماكن كثيرة في مختلف أنحاء المشرق والمغرب العربيين ، ولم تخل منها بعض البلاد غير العربية كتركيا وأندونسيا والهند والنجيريا والسودان ( تشاد ) وإيران وكانت جزءاً من برامجه الواسعة فأصبحت بمثابة المدن التي يختلف اليها سكان الصحارى لقضاء حاجاتهم ، وفضخصوماتهم وتثقيف أولادهمو تنويرعقولهم وتهذيب أخلاقهم ، وكانت أيضاً بمثابة المراكز ذات السلطة المسؤلة عن سلامة الأمن والنظام، وعن المحافظة على الارواح والأموال، كما كانت خير محاكم للنظر في الأحوال الخاصة والمعاملات العامة . وكمان إنشاؤها في الوقت الذي كانت فيه البلاد أمس ماتكون حاجة إليها إذ ليس هناك سلطان مهاب أو ظاهر لحكومة ذلك العهد، ولذلك فإنها ملأت المكان الشاغر وسدت الفراغ بصورة لم تتوفر يومنا هذا في كثير من البلاد مع وجود الحكومات المسيطرة وسعة سلطانها وكثرة وسائلها .

وليبيا التي أصبحت تعتر بعروبها وبمكانة دينها الإسلامي وباستقلالها الذي انترعته من بين أنياب الزمن انتراعاً وبذاتيتها المرءوقة وبمكانتها الدولية لم تكن في الواقع قبل مائة سنة تحلم بتلمس طريق هذا الشرف والعزة وذلك لما كانت فيه وعليه من الجهل المتأصل ومن سلطان القوى الغاشم على الضعيف المستسلم، ومن الفوضي الضاربة أطنابها، ولو لا الحركة السنوسية التي انجابت أمام سناء برقها الوضاء ظلمات الجهل الذي سيطر على النفوس قرو أ طويلة فلو لا هذه الدعوة المباركة لصارت ليبيا في خبركان، ولقيل عنها ما يقال فلو لا هذه الدعوة المباركة لصارت ليبيا في خبركان، ولقيل عنها ما يقال الآن، عن السودان (تشاد) وما يقال عن سشيليا الإيطالية التي يقال

عنها أنها كانت عربية ، ولأصبحت الآندلس الثانية لآن الجهل بلا شك هو ألد الاعداء وأقواها فتكا بالشعوب ، فليبيا اليوم هي أثر من صنع الإمام ومأثرة من مآثره الحالدة .

وماكانت الحرب السنوسية الفرنسية في السودان (تشاد) سنة ١٣١٧ ه إلامن ثمرات البذور التي غرسها فأينعت وقد سجلت تلك الوقائع التي جرت بين القوتين غير المتكافئتين في السودان وذلك الصراع الدموى مشروعية حق العرب والمسلمين في الدفاع عن السودان عندما تحين الفرصة، ويستيقظ الضمير الإنساني ، وسوف يأتى ذلك اليوم الذي تتحفز فبه الهمم للمطالبة بحقوق تلك البلاد التي ابتلاها الله بنوع من الاستعار لم تعرف نظيره القرون الوسطى، وسوف لن تنطفيء تلك الشعلة التي ألهبها السنوسي في نفوس أتباعه الكثيرين الذين لا يخلو منهم مكان في أفريقيا وآسيا ، ثم إن الحرب الليبية الإيطالية لم تكن إلا تمرة من ثمرات التعاليم والتوجيهات السنوسية ، وقد أسفرت عن استقلال بلاد عربي إسلامي يتمتع الآن بكامل سيادته تحت قيادة مليكه الادريس الأول حفيد الامام الأكبر ونجل الامام (الثانى) إن الشعب الليي الأبي الحر ماكان ــ لضعف إمكانياته ولعدم وعيه \_ يومذاك بقادرعلي أن يصمد أمام ثلاثة حروب قاسية ، ضد فرنسا في الجنوب والغرب ، وضد الانجليز في صحراء مصر الغربية وواحاتها ، وضد إيطاليا المعتدية في الداخل لولا الروح السنوسية المنبثقة عن تعاليم الدين ونور العلم والتي أججت في نفوس الليبيين ناراً ونوراً ، وهذا أيضاً أثر من آثار الأمام الأكبر، ومأثرة من مآثره الخالدة.

ولم تكن هذه الثورة الجامحة فى الجزائر ضد المستعمر وليدة الساعة ، أو نتيجة لتفكير حديث، ولكنها جذوة من لهيب مستعر أوقده الإمام الأكبر يوم أن احتلت فرنسا بلد الجزائر ، وقد عمل الإمام على إشعال هذه الثورة منذ أكثر من مائة سنة ، وعمل من أجلها ، وحث عليما ووجه لها . وهكذا نرى



المرحوم صاحب السمو الملكى الأمير السيد محمد رضا المهدى السنوسي وهو يتحدث إلى فقيد ليبيا السكبير رمز الوفاء والاخلاص والوطنية السيد ابراهيم أحمد الشلحى أحد الاخوان السنوسيين



تجمع هذه الصورة عددا من الاخوان السنوسيين الذين تشكلت منهم أول لجنة لتنظيم المقاومة ضد إيطاليا سنة ١٩١١ وهم من اليمين إلى الشهال السادة : عمران السكورى ، الأمين الغارى ، عبد الله الجيلانى . الحسن الغارى ، عبد الله الأشهب وكامهم من تلاميذ الامام (الثانى) السيد محمد المهدى السنوسى

أن الرحالة الفرنسي المسيو ( دوفرير ) مؤلف كتاب ( سيدي محمد بن على السنوسي ) يقول أن السنوسية هي المسئولة عن جميع أعمال المقاومة التي قامت ضد فرنسا في الجزائر ، ويتهم السنوسية بأنها اليد المدبرة لجميع نكبات فرنسا في الشمال الأفريق وفي السنغال ، ويحاول الـكاتب الفرنسي أن يثير حفيظة المستعمرين لمساعدة فرنسا ويستدر عطفهم فيقول: إن فرنسا وحدها هي التي تجابه السنوسية وتلاقي منها الصعوبات الكثيرة كثورة محمد عبد الله في تلسان وصحراء الجزائر سنة ۱۸۶۸ م و ۱۸۹۱ م وعصیان محمد بن تکوك فی (الظهرا) سنة ١٨٥١ وما قام به عزت باشا في وجه قناصل فرنسا في طرابلس المسيو بليزيه والمسيو بوتا سنة ١٨٥٣ و ١٨٦٠م وثورة الصادق بحبال الأوراس سنة ١٨٧٩ ، وكانت للسنوسية بكل تأكيد اليد الكبرى في ثررات اولاد سیدی الشیخ سنة ۱۸۷۹ و ۱۸۸۱م کما کانت لها الید فی حبك الدسائس التي وقعت سنة ١٨٨٦ م في حاشية باي تونس ، وفي المظاهرات المعادية لفرنسا التي قامت في طرابلس سنة ١٨٧٩ و ١٨٨٣ م وكذلك في طرد نائب قنصل فرنسا في بنغازي المسيو ريكارد، واستطرد الرحالة الفرنسي ـ في كتابه المذكور ـ إلى أن قال: أن الحقيقة التي يجب أن لا نغفل عنها أو نتغاغلهاهي أن الطريقة السنوسية أخطر أعداء نفوذنا (نحن الفرنسيين) في شمالي أفريقيا وفي السنغال وأنها العقبة الكأداء في سبيل توسعنا السياسي والاقتصادي داخلأفريقيا . وهيفي الوقت نفسه عائق في طريق أهدافنا في القارة الواقعة شمالى خط الاستواء . ويواصل الكانب الفرنسي حديثه إلى أن يقول : لقد بلغ نظام التحرى والاستقصاء للأخبار عند السنوسية من حيث الدقة درجة الكال فني سنة ١٨٧٨ م و ١٨٨١ أبلغ السنوسي وكيله في طرابلس عن معاومات دقيقة بالثورات في جبال الأوراس وأولاد سيدي الشيخ قبل أن تصل أخبار تلك النورات إلى مدينة الجزائر نفسها في حين أن طرابلس تبعد عن الجزائر حوالي ٧٠٠ ك م وحوالي ١٢٠٠ ك م من مواقع أولاد سيدى الشيخ ، ويضيف المؤرخ الفرنسيةوله بأن السنوسية هي القوة المحركة



العلامة المرحوم السيد محمد على عمر الاشهب عمر الاشهب شيخ زاوية واو وهو من الذين قادوا حركة قادوا حركة فران كما أنه تلييذ الامام (الثاني) السيد محمد المهدى السيوسي

العلامة المرحوم السيدعلى مصطفى المحجوب شيخ زاوية اللمعون وهو من تلاميذالامام (الثانى)السيد محمد المهدى السنوسي



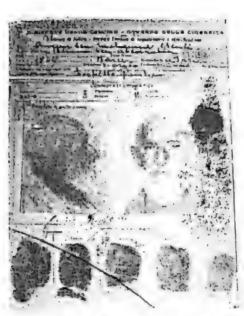

المرحوم السيد عمران السكورى شيخ زاوية المرج وعضو لجنة تنظيم المقاومة ضد إيطاليا، وهو من تلاميذ الامام السيد محمد المهدى السنوسى، وقد أخذ الفاشيست صورته أثناء اعتقاله سنة ١٩٣٠



العلامة الفاضل السيد أحمد بن أحمد أبوسيف تلميذ الامام ( الثانى ) السيد محمد المهدى ، وقد اشترك رحمه الله في الحرب السنوسية الفرنسية بالسودان



العلامة المرحوم السيد عبد القادر الامين الزنتانى وهو من تلاميذ الامام الثانى السيد محمد المهدى السنوسي وقد اشترك في الحرب السنوسية الفرنسية بالسودان، توفاه الله سنة ١٩٤٣

المرحوم السيد الحسن الغارى المرحوم السيد الحسن الغارى أي شيخ زاوية دريانة وعضو لجنة تنظيم المقاومة ضد إيطاليا وقد أخذ الفاشيست صورته هذه أثناء اعتقاله سنة ١٩٣٠



للهدى الحوادث التى وقعت فى البلاد الإسلامية ، وذلك للحياولة دون إنتشار النفوذ الأروبى، ويحدد المؤرخ الفرنسى من هذه الحوادث حادثة ثورة المهدى فى السودان ، وثورات الصومال وتونس والجزائر والسنغال وأفريقيا . هذا بعض ما سجله لنا دوفرير فى كتابه . وكان يقصد بذلك التشهير بالسنوسية فى حين أن ما سجله لنا لم يكن إلا مأثرة من مآثر الحركة السنوسية وأثراً خالداً من آثارها وقد جاء الوقت الذى أصبح فيه العالم الإسلامى والعربى يقدر تلك الجهود ويحتذيها للوصول إلى الغاية التى كان الإمام السنوسى يستهدفها لإسعاد المسلمين والعرب أينها كانوا .

هذا ومع أن مشاغل الامام السنوسى ببعث مكارم الأخلاق وتجديد معالم الدين الحنيف وبالتأسيس وبالانشاء والتعمير والتعليم كانت لاتترك له متسعا من الوقت يمكنه من التأليف الذي يعد من وسائل نشر العلم والفكرة ولكنه مع هذه المشاغل الشاغلة أصر على أن لا يكون مجال التأليف خاليا من أثره وما ثره فألف في الدين والتاريخ والفقه والاجتماع وما إلى ذلك من مختلف العلوم الحية بما يدلنا على أن ضيق وقته لم يقف حائلا دون أن يجعل لهذه الناحية نصيبا من اهتمامه الذي لم يقف عند حد، وفيما يلى نذكر أسماء بعض مؤلفاته التي حفظت من العبث بها قدر المستطاع وهي قليل من كثير فالمفقود من تآليفه هو الأكثر.

- (١) بغية القاصد وخلاصة المراصد .
- (٢) ايقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن .
  - (٣) السلسبيل المعين في الطرابق الأربعين.
- (٤) الدرر السنية في أخبار السلالة الادريسية.
  - (٥) شفاء الصدر في أرى المسائل العشر.
    - (٦) مقدمة على موطأ الإمام مالك .
- (٧) المنهل الروى الرائق في أسانيد العلوم وأصول الحقائق .

(٨) المسلسلات العشرة في الأحاديث النبوية .

وقد قام بطبع هذه الكتب المذكورة حفيده المعظم السيد محمد ادريس المهدى السنوسى ملك المملكة الليبية المتحدة حفظه الله ذخرا للبلاد وموثلا للأمة وحاميا الراك أسلافه الغر الميامين.

أما الكتب التي لم تطبع حتى الأن فهي:

- (١) الشموس الشارقة في معرفة أسانيدنا من المغاربة والمشارقة .
- (٢) البدور السافرة. هذا الكتاب والذى قبله هما كتبت فى العاوم التى درسها الامام وفى شيوخه الذين تلتى عنهم مختلف العلوم، وكذلك شيوخ الطرائق الصوفية التى درسها، وهما على غرار كتابه المطبوع والسلسبيل المعين فى الطرائق الأربعين ..
- (٣) مفاتيح الأيدى فى مرويات أبى زيد ، وهذا الكتاب لم نقف عليه ولكننى علمت عنه من كتاب بعث به المجاهد الكبير المرحوم السيد أحمد الشريف وهو بالمدينة المنورة إلى شقيقه السيد محمد عابد يرجوه أن يزوده بنسخة من كتاب مفاتيح الأيد فى مرويات أبى زيد تأليف الامام رضى الله عنه ويقول السيد أحمد الشريف فى رسالته هذه الموجودة عند السيد أحمد بن ادريس عابد السنوسى وقد أطلعنى عليها «أن النسخة التي كانت بيده قد ضاعت،
- (ع) رسالة جامعة فى أقوال السنن وأفعالها ، وهى منظومة وتوجد الآن بمكتبة الملك المعظم كتبها بخطه العلامة السيد محمد المبخوت النواتى رحمه الله .
- (ه), هداية الوسيلة فى اتباع صاحب الوسيلة، منظومة شاملة وقد سبق أن ذكرنا فى محل آخر من كتابنا هذا عن بعض المواضيع التى بحثها الامام وضمنها فى هذه المنظومة، وهى توجد بمكتبة جلالة ملك ليبيا، وقد كتبها بخطه العلامة السيد محمد المبخوت التواتى رجمه الله.
  - (٦), طواعن الأسنة في طاعني أهل السنة ،

وهذا الكتاب لم نقف عليه إلا أنى وقفت على اسمه مقيداً في أكثر

من موضع، وعند أكثر من واحد من الاخوان السنوسيين، وقد سمعت بذكره من الكثيرين الذين وقفوا عليه، هذا وقد وقفت أيضاً على اسمه مكتوباً بخط مؤلفه الامام رضى الله عنه.

(٧) رسالة شاملة تبحث باسهاب في مسألتي القبض والتقليد وتوجد هذه الرسالة المخطوطة بمكتبة جلالة الملك المعظم.

( ٨ ) رسالة السلوك ، وهي أيضاً مخطوطة وتوجد بمكتبة الملك .

( ٩ ) شذور الذهب فى محض محقق النسب ، ضمنه تاريخ أسلافه رضى الله عنهم .

وقد علمنا بأن جلالة ملك ليبيا المعظم يبذل جهوداً جبارة للحصول على ما فقد من تآليف جده الامام و يحرص على طبعها، وحبذا لو يتكرم كل مواطن فى حوزه شىء منها بتقديمه على أى لون كان حتى يتسنى حفظها و بالتالى طبعها فإنها ثروة علمية و تاريخية لا يستهان بها.

ومن مآثر الحركة السنوسية أيضاً وجود معهد السيد محمد بن على السنوسى الدينى بالبيضا الذى أحياه وجدده ونهض به ملك ليبيا الآدريس العظيم منذ أربع سنوات ويضم الآن أكثر من ثلاثمائة وخمسين طالبا وأكثر من (١٥) مدرس من كبار علما. الازهر.

هذه هي بعض آثار ومآثر إمامنا العظيم غفر الله له وأسكنه أعلا الفراديس .

يقول العلامة الأديب السيد محمد عبد الله السني :

إلى أن قال:

يعمرون الأرض التي أورث الله له غباداً له هم الصلحاء فأسأل (القرو) و (الجغابيب) و (الك مفرة ينطق عمرانها والنماء وأسأل(الواح)كام كيف عاشت بالسنوسي تلكم الصحراء ومنها:

كم غدت من سلطاه ترجف رعباً دولة ملاً أنفها الكبرياء فيقول:

لايرى العلم في سوى العمل ااصـ ـالح فالعــلم آلة ووعاء فلهذا نرى الطريق السنوسي على الفعل قام منه البناء بات فِعلا هدى مريد السه خوسى وأن ليس بالكلام اكتفاء كلهم عالم لذلك فيهم تتبارى العقول والأعضاء كم تولى بالكف سكة حرث حبر علم حظت به القراء حققوا سنة المعلم لل خير الرسول الذي به الأقتداء بث ما بين مطلع الشمس والغ رب رشدا ضاءت به الارجاء « وزوایا ، فی کل غور ونجد لیس یسطیع حصرها الاحصاء وبدا بالبناء في الجبل الأخضر حيث البنية (البيضاء)

في مجال الطعان أسد محار يب ولكن عند (المحاريب) شاء

رد أزر الإسلام صلباً سوياً بعد أن كان شفه الأنحاء وأعاد الإسلام غضاً كما كا ن عليه أسلافه القدماء لم يقم مشله لإرشاد خلق ذلك الحق ليس فيه مراء ومن قصيدة للأديب المرحوم أحمد بك المنتصر يمدح الإمام السيد المهدى

جاءنا مرشد ومهد وهاد مفرد في قواعد التلقين فاستنارت به البلاد مشيداً حوزة الشرع والكتاب المبين وترقت قبائل قبل كانت لاتفرق حصباءها من لجين

فبه اليوم أصبحت تتهادى في مروط الهاء والتحسين ولها أسست مدارس علم لاتقاس بأزهر المشرقين تسلب اللب من أسارى غرام أرشدتهم. فطاحل التمكين وصباحاً ترى الفحول إستقامت فوق عرش الدروس والتبيين منهم خائض بحور معان عقدتها بلاغة الاعرجين وسواه يفض في فتح ختم طلسته رموز محبي الدين حار فيها (٠٠٠٠) والقزوين قذفتها بحور ليث العربن

فنزاها تموج كالبسر ليلا بمناجات أمزجت بحنسين وقضايا مقاصد التفتزاني وعلوم دقيقة ليس تحصي

ومن قصيدة عصهاء للعلامة الأديب الاستاذ مصطنى بن ذكرى يمدح الإمام المذكور فقال:

رتب تقاصر عن بلوغ مرامها فهم البليغ فان يمد لها يدآ والعجز عن تلك المراتب شاهد أن المقام أجل من أن يحمدا

ومن قصيدة للأديب الشيخ محمد عبد المتعال الصعيدي يمدح بها الامام فقال: تقلد من نظم الكال قلائدا فرائدها من معدن الحلم والزهد وحاكت له أيد المفاخر حلة مطرزة الأطراف بالعز والمجد أقام لطلاب الهداية والتق من العلم أعلاماً على سبل الرشد

## التعاليم القويمة .

نسق الإمام السيد محمد على السنوسى عليه رضوان الله العمل لصالح الدين والدنيا فى آن واحد ، إذ أنه لم يكن يفرق بينهما ، وذلك عملا بتعاليم القرآن والسنة فجمل كلا منهما متما للآخر ، ولم يجزأ بين الدين والدولة كاهو الحال عندما انبثق فجر النبوة ، وفي عهد الخلفاء الراشدين .

أن الإمام السنوسي كان \_كما سجله التاريخ \_ أوسع علماً ومعرفة وإدراكا لروح الشريعة الغراء ــ نصاً وروحاً ــ من معاصريه والكمثيرين عن سبقوه في هذه الحياة ، والذين جاموا من بعده ، وكانوا لا يعرفون من سماحة الدين وجوهر العلوم إلا القشور فانطووا على أنفسهم بحجة العبادة السطحية دون أن يفيدوا أويستفيدوا فكانوا بذلك عالة على المجتمع في مأكامهم وملبسهم وضروريات حياتهم أن لم يكونوا ضررا عليه ، وأصبحوا قدوة في الخول والكسل والتواكل، ومن نشط منهم وفك عقاله يشكالب على الدنيا وزخرفها ومغرياتها دون أن يستهدف المثل العلياودون أن يجعل للحماة الأخرى نصيباً من عمله ، وهذا النوع من المسلمين لهو ألد أعداء المجتمع الذي لا تربطه به رابطة الدين والعلم ، والفرق بين هذا النوج و بين الداحبة الأ...الامي الكبير محمد بن على السنوسي جد شاسع ، فالسنوسي جاء يدعو لنصرة دين الحق والإنسانية ، ويحمل إلى جانب مشعل الدين والعلم شعل الحضارة الذي حمله قبله أبطال الاسلام المبرزين من فلسفة وعلم وفن . وكان شعاره في هذه الحياة وللحياة الآخرى قوله تعالى: ﴿ وَابْتِغِ فَيَّا آتَاكُ اللَّهُ الدَّارِ الآخرة ، ولاتنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض).

وإلى جانب هذا النص القرآنى الصريح كان يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً ).

كان الامام السنوسي رضي الله عنه غاية في التواضع ، وفي إتخاذ وسائله من الحكمة والموعظة الحسنة ومن المساوات ، ولعلنا نجد في كتابه الكريم الذي بعث به إلى إخوانه ماينير السبيل لمعرفة هذا البطل الاسلامي الكبير. قال رضي الله عنه:

(والذي أوصى به نفسي وإخواني هو تقوى الله – وصية الله في الذين خلوا من قبل – (ولقد وصينا الذين أو توا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ) باتباع أوامره ، وإجتناب نواهيه ، والوقوف عند حدوده بأعمار الظواهر بالمجاهدات ، وأعمار البواطن بالمشاهدات ، فعليكم إخواني بأتباع السنة على سنن رسول خير أمة يهدون بالحق و به يعدلون ، وبه يحيون وعليه يمو تون ، فان مراتب الساوك غالبا يمكن رقيها بأنواع المجاهدات وإرتكاب مشاق المعانات ، إلا أن أعلاها وأكلما وأنهاها ، وهو تجلي الذات فلا طمع لطامع فيه إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجليل والحقير والكبير والصغير بوقوع القدم على القدم والحافر على الحافر، فشدو المخواني حيازمكم عليها صابرين ، والمرجو من ذي الفضل الكريم أن يسلك بنا وإياكم سننهاعلى الصراط المستقيم أنه بر رحيم عفو كريم ، وأن سألتم عن الإخوان هنا فهم ولله الحمد بخير جزيل ، وإقبال على الله وإنحياش إليه ، ولقد هذبهم السفر ، وأذاح عنهم كل شين وضرر فعلم يبق لهم لغير الله مأوى ولا لسواه شكوى)

أن هذه الرسالة تعطينا فكرة واضحة عن سمو روح المربى ، وعن سلامة الطرق التربوية التي يسلكها مع إخوانه ، إنه يريد أرب يشعرهم بمساواتهم أياه مع علمهم الأكيد بالفروق الشاسعة بينهم وبينه ، ولكنه أبى رضى الله عنه إلا أن يحقق المساواة فيوصى نفسه مقرونة بهم فى قوله والذى أوصى به نفسى وإخوانى الخ ) إلى جانب ما اشتملت عليه هذه الرسالة من دروس تهذيبية لامناص للإفلات منها .

وفي رسالة أخرى بعث، بها رضي الله عنه إلى أحد إخوانه قائلا: ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وتحيته ورضوانه وبعد أخي ، فالمطاوب منا جميعاً إقامةً ما خلقنا لاجله من العكوف على النزام محققات العبودية ، واجتناب دواهي منازعات الربوبية ، بتعمير ظواهرنا بالأدب على متابعة أفعال وأقوال عبده وصفيه الأنور صلى الله عليه وسلم ، وذلك بتعمير بواطننا بمراقبته تعالى في جميع حركاتنا وسكناتنا بحيث لأنفعل ولا نقول إلا ما نعلم أنه يرضيه عنا وندع كل ما سواه ، ونخلص ذينك من شوائب الأكدار وملاحظات الأغيار بحيث يكون نصب العين في كل مشهد بكل مايري ويشهد، ونشهده في ذلك الشهود إلى أن يغب الشاهد في المشهود ما لم تشهد المكون ، فإذا شهدته كانت الأكوان معك ، وسببل ذلك التزام الطاعات ، والمسارعة إلى نوافل الخيرات على السنن النبوى والمنهج المصطفوى من باب لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ، وفؤاده الذي يعقل به ولئن سألني لأجيبنه ، ولاسبيل إلى ذلك السبيل إلا بالدخول من باب العلم الشرعي من حديث وتفسير وفقه على الوجه الأكمل الذي كان عليه السلف ، وورثه عنهم الخلف، وهي طريقة الكمل من البرهان والعيان، وهي أفضل الطريقتين وأكمل المنزلتين وبالدخول من باب المجاهدة، وارتكاب مشاق المكابرة بمخالفة النفوس وإذاقة البؤس ، وملازمة الأذكار آنا. الليل وأطراف النهار حتى تنقدح الأنوار في قلب الذاكر فيستنير به الباطن والظاهر ، من باب أن النور إذا دخل القلب انشرح وانفسح ، قيل وهل لذلك علامة يارسول الله ؟ قال: التجافى عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد إلى الموت قبل نزول الفوت فيستفيد العلوم منه به إليه، ويستغنى عن العالم في كل ما يؤول أمره إليه ، من باب اتقوا الله ويعلمكم الله ، وما اتخذ الله ولياً جاهلا إلا علمه ، وليس العلم بكثرة الرواية ، إنما هو

نور يضعه الله في قلب من يشاء، وهي طريقة الإشراق فاختر لنفسك أني السبيلين تريد الدخول إليه به ، فإنه سبيل حق ، وإياك والخروج عنهما وساوك غيرهما بالانهماك مع العافلين (..... لم نستطع تفهم هذه الجملة التي نترك مكانها بياضاً)فقد ورد منسجد وقلبه ينازعه فيأمر فإنماسجوده لما كان في قلبه ، وورد من أحب شيئا كانله عبداً ، تعس عبدالدينار ، وتعس عبد الدره ، تعس عبد الخيلة ، تعس عبد الخيصة . تعس وانتكس . وإذا شيك فلا انتعش . وفي الحـكم ما أحببت شيئاً إلا وكنت له عبداً . وهو لا يحب أن تـكُون لغيره عبداً. وإياك أن تطلب على عملك جزاء آجلا أو . عاجلاً . فيكون درى يقينك في الله آفلاً . أو تشهد أن لك في ذلك العمل أثر . فتشرك بخالق القوى والقدر فإن الإخلاص له مراتب . فرتبة إخلاص العوام عدم طلب الثناء والسمعة . ورتبة إخلاص الخراص عدم طلب الجزاء الأجل أو المقامات المرتفعة ، ورتبة إخلاص خواصالخواص التبرى من الحولوالقوة . وهي رتبة الكمل من أهل الفتوح . وأعلاه رتبة كمال الموحدين ( . . . . . لم نتبين الجملة التالية فتركنا محلها بياضا . . . . ) باضمحلالهم في مشهودهم مع وجودهم وافتقادهم . يعطون كل ذى حق حقه . على الوُّجه المحمدي بطريق الارث الحالى المشهدي . منالله علينا وإياك بالارث النبوي والعرفان الأحمدي المصطفوي إنه على ما يشاء قدير . وبالاجابة جدير) .

في هذه الرسالة الجامعة لمعانى خير الدنيا والآخرة يتجلى بوضوح ماكان يرمى إليه الإمام السيد محمد بن على السنوسى من الترغيب في تعلم العلم على أنواعه والدعوة للسعى وراءه لأن العلم سياج حصين يتى صاحبه من الانحطاط والعثرات وجياة الذل وسوء التصرف وسوء المنقلب ؛ وإن الدخول من باب العلم الشرعى من حديث وتفسير وفقه على الرجه الأكمل لهو الباب الذي يدخل منه المسلم إلى دار الأمن والأمان والسلامة والإسلام وأنه الطريق المؤدى إلى تعلم العلوم الحية من سياسة وصناعة وفلسفة وفن

فالعلم باب السعادة في هذه الحياة وفي الحياة الآخرى . كما نراه عليه رضوان الله يدعو لخالفة النفس الأمارة بالسوء ، وهكذا يتضح أيضاً ما كان يرمى إليه من خلق العزة الإسلامية في النفوس والشمم العربي فنزاه يحذر من الانكسار في حب الدرهم والدينار ، ويريد أن يشعر المسلم بأنه لم يكن عبدا لأحد على أي نوع من أنواع العبودية مهما ثكن أسبابها ومسببانها ، فعليه أن لا يكون عبدا لغير خالقه الذي يطعمه ويسقيه وإذا مرض فهو الذي يشفيه . وهو الذي يغفر خطيئته يوم الدين . وللنظر الآن لهذه الرسالة الكريمة . التي بعث بها إلى إبنه السيد محمد المهدى رضى الله عنه الذي لم يتجاوز وقنذاك . التي بعث بها إلى إبنه السيد محمد المهدى رضى الله عنه الذي لم يتجاوز وقنذاك .

( السلام عليكم ورحمة الله وبركانه وتحيته ورضوانه وبعد

فعليك ببذل الوسع فى تمام التوجه إلى الله ، والانحياش إليه بالكلية قلبا وقالبا حتى لاترى ولاتسمع ولاتشهد سواه ، وافن عنك فيه ، وافن عن فنائك فى إبقائه ، معطيا كل ذى حق حقه جليله ودقه ، على حجاب منهاجه الاعظم ورسوله الأكرم ، مكسياً ظاهرك بمجاهدته ، محليا باطنك بمشاهدته ، محمواً فى حقيقته ، ذا با عن شريعته ، مستعينا به على طاعته ، جعلك الله هاديا مهديا ، ووارثا كليا أنه على مايشاء قدير و بالإجابة جدير ) .

ولقد حقق الله سبحانه وتعالى دعاءه لإبنه فجعله هاديا مهديا وكان خير خلف لخير سلف ، إن المتسامل في روحانية هذه الرسائل ، والمتجول في رياض معانها الفسيحة تأخذه الدهشة بما اشتملت عليه من السمو والشرف الداين على سعة الإدراك وعلى هذا المحيط الدافق من ينابيع المعرفة التي لا تنضب فهي بمثابة التشريع الشامل المبسط لمعرفة خير الحياتين ( الحياة الدنيا والحياة الآخرى ) وهي أيضاً غاية في علاج الروح باسمي درجات العبادة ، وعلاج البدن بأنجح الوسائل ، كما وأنها تعطينا فكرة واضحة عما كان يتحلى به الإمام السنوسي من الآدب الرائع . والتواضع الكريم ، ونكران الذات . ألم تره - وهو على ماهو فيه وعليه والتواضع الكريم ، ونكران الذات . ألم تره - وهو على ماهو فيه وعليه

من أقمري در بعات الكال المستطاع - لايفرق - وهو يسدى النهم - بين شخصه المكريم وبين إخوانه وتلاميذه ، فنبعده يوص نفسه بما أوصاهم به في تواضع بحيث لايترك بجالا لاحراج ضماف العقول عن يستمعون إلى نصيمه ووصاياه بحقيقة ضعفهم ، وقد أران أن يتذوق الجيع طعم لذة المساواة ، فصيمه ووصاياه بحقيقة ضعفهم ، وقد أران أن يتذوق الجيع طعم لذة المساواة ، وهكذا لم يشأ رض الله عنه أن يجعل هذه المساواة - في إسداه النصح بين مرؤسيه بعضهم البعض وفيهم المبتدى والمتوسط والمنتهى ، ولكنه جعل نفسه كأى واحد منهم ومقامه منهم أظهر من شمس رائعة النهار ، ومع ذلك أف أن يوجه النصح لهم دون أن يقرن نفسه بهم قائلا : فالمطلوب منا جميعا أف أن يوجه النصح لهم دون أن يقرن نفسه بهم قائلا : فالمطلوب منا جميعا فإن العلم نور ينبعث من قلوب أهل الكال . إن الاسلام الذي تملك على الامام الدي على ما وقت على ما دون أنه رثروة فكرية قامت على مبادئ ما ما مية تمنسن البشرة وللإنسانية خير الدنيا وسمادة الآخرة قامت على مبادئ ما مامية تمنسن البشرة وللإنسانية خير الدنيا وسمادة الآخرة ) .

لقد كانت ثورة الامام السنوس الاسلامية نتيجة لما يشعر به من الفسات الشامل الذي كان هو أيضا نتيجة حتمية لما تعاينه الدول الاسلامية والشعوب العربية والحكومات المحلية الصعيفة من الذل والاستعباد ، وكان الزعماء خونة ضعافا ، وكان الدلماء أما أدعياء ، وأما جبناء عما جعل الحال يتطلب علاجا روحيا وبدنيا حاسماً سريعاً قوياً شاملا ، وما كان غير الامام السنوسي يستطيع ذلك ففكر وقدر ثم عمل فانتصر ، وفي رسائله الثلاثة المذكورة تشريعاً دينيا جامعاً أما تشريعاته الدنيوية فقد كانت تتمثل في الآية المذكر يمة التي اتخذها نبراساً في سيره وشعارا لعمله وهي قوله تعالى ( وابتغ فيها أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الدنيا وأحسن كما المسدين ) وفيا يلى نصوق بعض الأمثلة القليلة مستشهدين بوقائعها:

كان الإمام السيد السنوسي يسام في عمل من الأعمال مع بعض العال الاميين وشعر بمايحز في نفوسهم من عدم التعلم فحثهم على عملَهم قائلا: والله لن يسبقناأهل هذه الوريقات على الله ، ويقصد بأهل الوريقات أهل الكتب وتقدم أحد الكسالي يسأل الإمام السيد محمد بن على السنوسي عن طريقة تعلم الكيمياء وقدكان بعض أدعياء الدين يغرر البسطاء من الدوام بقوله لهم أن علم الكيمياء يحول النزاب والحجر والحديد إلى فضة وذهب وجواهر ، ويخرج الكنوز المخبأة تحت الارض منذ العصور القديمة ، وذلك لمجرد قراءة بعض الادعية وعمل بعض النمائم التي يدعى أولئك الأدعياء أنهم يستطيعون القيام بها في خلوات خاصة وأوفات محددة مقابل أجور معينة يتقاضاها المدعون المشعوذون ويغتر البسطاء الخاملون بهذه الأسطورة فيقضونجل حياتهم على أمل الحصول على هذا النوع من العلم ، فكان جواب الإمام رضي الله عنه أن المكيمياء تحت سكة المحراث ، وإن الذهب والفضة ومختلف كنوز الأرض لا يخرجها إلا المحراث، ولم يكن غرض الإمام خافيا اذكان يقصد تشجيم الزراعة كان رضي الله عنه لايري مايفرق بين الصغير والحكبير والجليل والحقير في ميدان العمل فالجميع في هذا المجال الحيوى سواسية ، وبهذه المناسبة نسوق الواقعة التالية كمثل من أمثالها الكشيرة: كان العلامة السيد عبدالله النواتى -هو أحدكبار الأخوان الأعلام ومن القربين إلى نفس وتلب الامام ، وكان يتقدم جميع زملائه نظرا لمكانته العلمية واستاذيته على أغلبهم ونظرا لتقدم سنه على الكثير منهم ومع هذه الصفات المميزة \_ يقوم بنصيبه في العمل العادى ككل فردمن الأنباع ، وكان ذات مرة يقوم به (عجن) الطين أثناء القيام بعملية بناء في زاوية مكة ، وكان يرتدى لهذا العمل لبوساً خاص ، وفي هذه الحالة كان الامام رضي الله عنه يتولى عملا في مجلسه يحف به بعض الزوار فدخل شخص أجنى له مظهره الملفت للنظر ، وحيا الحاضرين ثم وجه سؤ الاعلميا شائكا إلى الامام - قد يكون القصد منه تعجيزا ، وكان الامام مشغولا بعمل باشره، وطلب السائل سرعة الاجابة بصورة لفتت نظر

الحاضرين ففهم الامام موقف السائل وطمأنه بسرعة الاجابة واستدعى في الحال تليذه السيد عبد الله التواتي من العمل الذي أشرنا إليه ، وجاء مسرعاً بملابس العمل وقد علق الطين الذي كان يقوم بعجنه في رجليه وهندامه فقال له الامام أجب سائلنا هذا عن سؤاله كذا وكذا، واسترسل السيد عبد الله في الاجابة الشاملة من ذا كرته ، ولم يترك ثغرة في السؤال كما جاء بمختلف الأقوال فى المسألة ثم ردها إلى حقيقتها ، فاندهش الحاضرون وابدى السائل اقتناعه وتعجبه بعد أن ناقش المجيب في بعض ماورد في المسألة وقال: لا يصح أن يكون مثل هذا الرجل الفاضل عاملا وبهذه الصورة فمن حقه أن يتصدر المجالس ، فاجابه الامام بقوله ان جماعتنا كلهم على هذا الفرار، ومن لم يعمل منهم إلى هذا المستوى فهو في طريقه إليه وهذا العمل الذي تمييه عليهم لم يكن معيباً لهم أو لينقص من قيمتهم انهم يعمارن كما يأسر الاسلام لرنعة شأن المسلمين ، رانتا نعدهم لبناء مجد الاسلام ولرفعة شأنه ، فاعتذر السائل على مابدر منه ، وهكذا فقد أعاد الامام بسيرته الصالحة ومثله العليا وبسمو جهاده وبذل جهوده ، وبنبل قصدهوشرف غايته ذكر العصر الأول من عصور الاسلام حيث كان جده الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم رأس الدولة الاسلامية الكبرى وصاحبيه أبو بكر وعمر فأخذ يرسم الخطط بالأساليب التي تمكن من العمل النافع وتنير الطريق للكسب والسعادة بأشرف وأكرم الوسائل للرصول إلى الهدف الاسمى في حياة حرة كريمة ويمثل هذه الأساليب تسنمت بلاده في عصره الاسلامي الذهبي أقصى درجات العلى ، وتمتعت بحياة دينية علمية تقدمية قوامها الاصلاح ؛ ودعامتها النظام . دستوها القرآن وعنوانها التعاون والتسامح.

ومن الأمثلة الكثيرة لترويض النفوس على التخلق بالعفة وبالنزاهة وبالترفع عما بأيدى الغير نسوق المثل التالى:

كان الإمام السنوسي \_ بعد أن أتم إنشاء الزاوية البيضاء ورأى أن

كثيرًا من البدو يبعدون عن موقعها لمسافات شاسعة \_ قد أخذ يو فد بعثات الوعظ والأرشاد إنى الاحياء البدوية النائية ، ريثًا يتم إنشاء زوايا أخرى يتمكن البدو من أرتيادها ، وكانت مهمة هذه البعثات هي تنوير الأذهان والتعريف بقواعد الدين الأولية ، كالصلاة ومستلزماتها ، والطهر وعقدالنكاح، والعلائق الزوجية ، والصيام والزكاة وما إلى ذلك من ضروريات الدين، وكانت إحدى هذه البعثات مؤلفة من العلامة السيد حسين الغرياني والسيد المرتضى فركاش؛ ونالت هذه البعثة ـ كغيرها ـ من البدو احترامهم لها بما جعلهم يتسابقون على إكرامها وعلى تقديم الهدايا من المواشي (البقر والإبل والغنم) ومن القمح والشعير والسمن ، وهذه الأشياء هي التي تتألف منها ثروة البدو يومذاكو قد تجمع الشيء الكثير من هذه الهدايا للبعثة التي قررت أن تعود بها إلى البيضاء قبل موعد تغييرها ببعثة أخرى كم هوالنظام المتبع. لتقوم بتقديم هذه الهدايا إلى الامام لكي ينفقها على مشاريعه الخيرية الواسعة . وماكادت البعثة تقابل الامام وتعرض عليه الواقع حتى أبدى دهشته واستياءه لهذا التصرفي ، وأمر بأن تعود البعثة بجميع هذه الهدايا وترجيعها لأصحابها بالتمام والكال غائلا: أن سهمة بعثاننا تِنعصر في تلقين قواعد الدين ، والتمريف به ، لا لأن تقبل الهدايا والهبات والتبرعات وأنني أوصى جيع أخو اننا الذين يقومون بواجب الوعظ والارشاد بأن لايقبلوا أي شيء من هذا النوع، و بأن لاير هقوا البدو بتكاليف الضيافة ، فنحن نزود بعثاتنا بجميع ما يلزم لها ، وعلى أخواننا أن لايقبلوا من الأهالي إلا الأشياء التالية عندما يكونون في حاجة لها وهي : (اللبن الممخوض والزبدة قبل أن تتحول إلى سمن) هذا مثل بسيط من أمثال الدعوة إلى العفة والنزاهة والترفع عما بأيدى الغير ، ونبذ الطمع المشين مع العلم بأن الأهالي على كامل الاستعداد لتقديم كل ما يملكون في سبيل تعزيز الحركة السنوسية الصالحة .

## من أقوال بعض المؤرخين :

()

يقول الدكتور نيقولا زياده أستاذ علم الناريخ بالجامعة الأمريكية في بيروت. في كتابه ( برقة الدولة العربية الثامنة ) ما يلي :

« قد اهتم الكثيرون من الباحثين في درس الصلات المختلفة بين السنوسية والطرق الصوفية الأخرى . وخاصة تلك التي نشأت في شمال أفريقياً . والذي لفت النظر في ذلك هو أن السنوسي الكبير نفسه درس عددا كبيرا من هذه الطرق الصوفية . وتتلمذ على شيوخها من التيجانية والثناذلية والادريسية والقادرية . وبعض هؤ لاء الباحثين من الأجانب كمان يهتم بالامر من حيث قيته الطمية فحسب ، لكن كثيرا منهم وني مقدمتهم الباحثون الإيطاليون كانوا يرمون من وراء ذلك إلى التقليل من شأن السنوسية على أساس اعتبارها دينية صوفية لا تهتم بغير العبادة والزهد والتقشف. وهذا في نظرهم يبرر تصرفهم في الاستيلاء على ليبيا مثلا إذليس هناك سياسة مدنية خاصة . ويستطرد المؤرخ المذكور في حديثه هذا باسهاب إلى أن يقول: ولكن الذي وصل إليه الباحثون المنصفون. والذي يتفق مع الواقع والحقيقة والتاريخ هو أن السنوسية كانت من أول الأمر دعوة دينية مدنية ، فالحقيقة كانت السنوسية دعوة إلى الناس ليعودوا إلى الدين الصحيح. وإلى الاسلام الصحيح كما عرفه المسلمون في أول عهده . فالاسلام دبدئياً لم يفرق بين الدين والدولة . ولم يعتبر نفسه أنه جاء يضمن للناس الحياة الأخرى درن العناية بالحياة الدنيا الصالحة. وإذن فمن الطبيعي أن تكون دعوة الداعي إلى مبادى. الاسلام قوامها الايمان الصحيح والعمل الصالح. والانتاج والتنظيم السياسي داخل هذا الاطار ااني عرفه الاسلام وقبل به المسلمون الصالحون في جميع أطوار تاريخه. وإذا كان السنوسي الكبير وخلفائه

يدعون الناس لأن يتخذوا منحياة الرسول الكريم مثلا يحتذونه . ونموذجاً أسمى يحاولون الوصول إليه فجدير بهم أن يدعوا الناس إلى كل ما اهتم به الرسول الكريم وحيانه تذانت خير ما يصام أن يقتدى به في النظرُ إلى الحياتين نظرة مثلي . وبذلك فقد كانت الدَّعوة السنوسية هي العمل للآخرة كأن المرء مائت غداً والعمل للدنيا كأنه عائش أبداً . وإذا كان السنوسي يدعو الناس إلى تنقية الإسلام بما علق به من البدع والضلالات فلا شك أنه ماكان يرضى لن يقبل دعوته أن يسمح لشيء من هذه البدع في أن تساور حياته وأن تمازجها ، وهذه السنوسية تخلو أذكارها من كثير ما تسمح به بعض الطرق الصوفية كالغناء والرقص، فإذا كان أولئك المغرضون يويدون أن يضعوا السنوسية في مصاف بعض الطرق الصوفية التي يعيش أتباعها عيشة الزهد المفرق والكسل والخول ، وصرف الوقت في العبادة فقط ، والعيش على ما يتصدق به الناس فليتقوا الله في هذا الأمر ، فالسنوسية دعوة بريئة صادقة قوية عنيفة للسير على سبل الإسلام القويمة ، والاغتراف من منابعه الأصلية ، وفهم روحه وحقيقته ، والعيش بموجب هذه القواعد الإلهية والسنن النبوية التي تكني لهدى الناس إن هم وعوها . رتد رجد السنوسي الكبير أن الناس تركوها وأغضوا عيونهم عنها فجاء إليهم ينفخ فيهم من روحه وينشر كلم الإسلام ويقوى ما خار من عزائمهم. ويزيل الغشاوة من بصائرهم . فكانُ النار التي تأكل الهشيم وتنتي الذهب . فخرج الناس الذين اتصلوا به وقد صفت منهم النفوس وصقلت منهم الضمائر وصدقت منهم العزائم وشحذت منهم الهمم وصاروا أمة يدعون إلى الخير وكانوا من قبل أعواناً للشر، إن السنوسية يهمها أن يكون الرجل مسلماً صالحاً لا أن يكون صوفياً فحسب.

\* \* \*

نقول نحن: أن السنوشية كما عرفناها قد فصلنا عنها بقدر الأمكان ،وهي



بعض أعضاء اللجنة العليا لتنظيم مهرجان إحياء الذكرى المثوية لو فاة الاعاء الأكبر السيد محمد بن على السنوسي وقد عقدت اللجنة هذا الاجتماع بمجلس الوزراء وبر ثاسة رئيس وزراء ليبيا ووزير خارجيتها السيد مصطنى بن حليم وقد جلس عن يمينه السادة : سماحة مفني ليبيا الشيخ محمد أير الاسماد العالم، فوزير الدولة خليل القلال ، فالمستشار الصحني السفارة الليبية بمصر العلم الأشهب، وجلس عن يساره السادة : وزير العدل عبدالر حمن القلمود ، فالشيخ عبد الجواد الفريطيس ناظر الاشغال بولاية برقة فانسيد عبد اللطيف الكنيا مدير المراسم بوزارة الخارجية .



المرحوم السيد عبد القادر بن محمد العربي من شيوخ الزوايا السنوسية وقد أخذ الفاشيست صورته هذه أثناء اعتقالهم إياد سنة ١٩٣٠



المرحوم صالح باشا الأطيوش أحد قادة الجهاد السنوسيين وزعيم قبائل المغاربة

المرحوم السيد هديوه الغارى وقد أخذ الفاشيست صورته هذه أثناء اعتقاله سنة .١٩٣٠

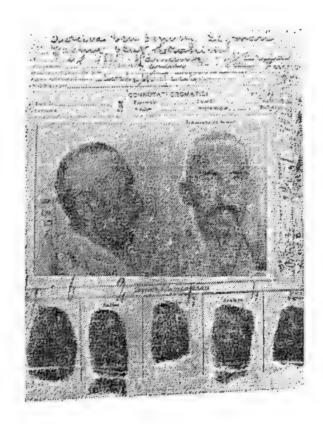



المرحوم السيد الشارف حامد شيخ زاوية أبي قبيس بمكة المسكرمة

المرحوم عبد السلام باشا الكزة وهو من قادة الجهاد السنوسيين وزعيم قبائل العواقير





المرحوم عبد الجليل بك سيف النصر وهو من قادة الجهاد السنوسيين وزعيم قبائل أولاد سليمان



مؤلف هذا الكتاب أثناء زيارته للزاوية السنوسية بمكة وقد جلس عن يساره السيد الصادق بن السنوسي حامد شيخ الزاوية .

كما ذكر المؤرخون لاتفرق بين الدين والدولة ، وأنها دعوة متماسكة للعمل على أساس أن الدين والدولة كل لايتجزأ، فاو كانت السنوسية كما يقول المؤرخون الإيطاليون دعوة دينية قابعة على التقشف والزهد درن أن تنظر إلى الحياة نظرة نافذة لما هاجر مؤسسها من بلاد أجداده ( فاس ) ومن مسقط رأسه الجزائر ، ومن مصر والحجاز فيما بعد ، ولما قام بهذه الأسفار الطويلة وبهذا التجوال الذي طاف به البلاد العربية في المشرق والمغرب، ولما حاربته حكومة السلطان مولاي سليمان في مراكش ، ولما ناصبه العداء حاكم الجزائر وقت ذلك حسن بك ولمـــا أوجس منه حاكم مكة خيفة ، ولما تحرش به بمض علماء مصر ولما قامت وقعدت لشأنه دولة الخلافة ولما فزعت منه دول الاستعار رعباً وفي مقدمتها فرنساً . فلو كان السنوسي في دعوته ككل مشايخ الطرق الذين عرفهم هو ، وعرفتهم الحكومات يومذاك لبقي مثلهم معززا محترما مرموقا تجي إليه عمرات كل شيء ، ولعاش عيشة الخنوع والأستسلام يفدق عليه من ند الدنيا وخيراتها الزائلة ، وبهذه المناسبة نسوق الحادثة التالية وقد رويتها عن فقيد ليبيا فضيلة قاضي درنة الشيخ عبد الكريم عزوز سنة ١٩٣٨ قال :كان قد تقرر أن يزور برقة في أول عهد الفاشيست وزير المستعمرات الايطالية ؛ وكان المستشرق البروفسكور كمبانى موجودا بدرنة فاستدعى أعيانها ومشايخ الطرق وفى مقدمتهم قاضي درنه (راوي الحكاية) وحدد لنا موعد زيارة الوزير وطلب منا أن نستمد لاستقباله ، وأن نضع برامج الأحتفالات الشعبية ونطلمه عليها ، وأن متصرفية درنة ستقدم لنا مانحتاجه من المساعدات الفنية والْمادية ، وقال محدثنا أردنا أن نجتمع بصورة خاصة لنتشاور في الأمر ونبحث موضوع الاحتفالات، ورأيت أن نوجه النصح إلى مشايخ الطرق ليجنبوا أتباعهمن الاتيان بمايشين سمحة المسلمين ويظهرهم في أعين أعدامهم بمظهر السقوط والجهل فيجب أن يمنع المشايخ أتباعهم من الأتيان بالأشياء المضحكة المخزية كالرقص واللعب بالحديدو بالنار، وأكل الزجاج والأشواك؛ وغير ذلك مما يشاهد عادة بين إتباع الزوايا الصوفية والدين منه بريئا . ولكن ماكدت

انتهى من نصحى هذا حتى ذهب الشيخ ( فلان ) سامحه الله إلى كمبانى و نقل إليه قولى بالحرف الواحد وأضاف من عنده قائلا: أن الشيخ عبد الكريم سنوسى العقيدة . وكانت هذه الترمة وحدها كافية للقضاء المبرم على كل من ألصقت به . وبعد يوم واحد من نقل مذه القصة إلى كمبانى استدعانى . ومع أنه يتكلم العربية بطلاقة أبى إلا أن يوسط ترجماناً ينقل لى تأنيبه التماسي. ثم أمر الترجمان بالانصراف واستبقاني عنيهة وقال لى : ياحضرة القاضي إننا نعرف عن سنوسيتك ولا يمكننا أن ننتزع منك عقيدة رسخت في نفسك . وأننا لانكره السنوسية كطريقة دينية ولكنا نكرهها كفكرة سياسية أوجدت لنا في اتباعها ألد الاعداء. ولولا السنوسية لما قاست إيطاليا كل هذه الاتعاب في احتلال ليبيا الجرداء وقد جثنا من أجل تمدينها وبعث الحضارة الرومانية التي كانت في يوء من الآيام تتوج تاريخ ليبيا بالفخار. فلوكا نت السنونسية ككل الطرق التي عرفناها لبذلنا اليهاجميع المساعدات ولجعلناها زعيمة الطرق بل وأكثر من هذا فإننالانعترف بطريقة غيرها من أشال هذه الطرق التي أخذت ياحضرة القاضي بالأمس في انتقادها . إنني كشخص حر في رأيه تجدني أضم صوتى اليك . وأقر بأن السنوسية عمى الطريقة الوحيدة التي لم تخرج عن الفكرة الإسلامية ، ولكنني كشخص مسئول يقدر المسؤلية نحارب السنوسية ونرجو منك أن تكون هكذا فستقع في أيدى الكربنير (البوليس) وسوف لن يفيدك كمبانى إن لم أكن خصمك العنيد. هذا ما حدثني به المرحوم الشيخ عبدالكريم عزوز وقد سجلته يومذاك. ولم أعثر على الورقة التي دونت بها هذه الحادثة إلاصدفة في هذه الأيام بمنزل أحد أقار بى فى جدا بيه .

لم تكن للطريقة السنوسية طقوسا خاصة تقوم بها . أو تطلب من إثباعها القيام بها عدا العبادات المطاوبة من كل فرد مسلم بنص القرآن والسنة كالصلاة والصوم والحج والزكاة . وإنباع الأوامر الشرعية في المعاملات

والاتصالات واجتناب النواهي وما يدخل تحت ذلك ، وتعليم القرآن وتدر معانيه لآنه دستور الحياة ونظام المجتمع ، وكل ماهنالك من الاضافات على هذه العبادات عند السنوسية هو قراءة حزب واحد من القرآن عقب صلاة المسبح في المسجد ومثله عقب صلاة المغرب وتكون القراءة من جماعة بترتيل منظم إلا أن ذلك لم يكن شرطا يؤديه الاتباع السنوسيون . وعندهم أيضا قراءة بعض الادعية التي تحمل في طيانها معانى التوسل والتضرع إلى الله وحمده جل جلاله وتسبيحه والاستغفار ، والتصلية على نبيه الكريم بصورة تنفق مع القرآن والسنة وأكثرها مأثورا ، وذلك إلى جانب القيام بالعمل المطلوب من كل مخلوق في هذه الحياة كعنصر أساسي لمقوماتها ، فالطريقة السنوسية تدعو إلى العلم وإلى العمل المصالح ، وتعارب في قسوة جميع أنواع السنوسية تدعو إلى العلم وإلى العمل المصالح ، وتعارب في قسوة جميع أنواع الكسل والنسول والتواكل ، والخرل ، والجرد والتعصب والاعتماد على الصدقات والهبات في غير ما يأمر به الشريف والسنة الغراء .

(T)

وجاء فى كتاب حاضر العالم الإسلامى تأليف المستشرق الامريكى لوثروب وتعليق الامير شكيب أرسلان ما يلى : (لقد كان السيد محمد بن على السنوسى رجلا شديد الهيبة ، عظيم الاقتدار على التنظيم والاصلاح ، فقصده الناس من كل صقع من الاصقاع الافريقية الشهالية ، بيد أنه لم يمض غير القصير من الزمن حتى كانت الحكومة التركية فى طرابلس تخشى أمره ، وتقوم وتقعد لشأنه .

(\*)

وتحدث إلينا أحمد حسنين باشا فى كتابه (صحراء ليبيا) عن التعاليم السنوسية فقال: وأحسن وصفاً لهم أنهم رابطة دينية زعامتها وراثية ، و نفوذها قوى فى إدارة شؤن سكان صحراء ليبيا... إلى أن قال... رأى

مؤسس الطائفة أن مسلمي برقة سادرين في غيابات الصلال معرضين لخطر الاضمحلال السريع من الوجهتين الدينية والحلقية فأراد أن ينتشلهم من وهدة السقوط، واستطرد حسنين باشا قائلا في حديثه عن أختيار الإمام السنوسي لموقع الجغبوب، ولم يكن أختياره اللجغبوب اعتباطاً وإتفاقاً، وإنما نظر في اختياره هذا بعين الحكمة والروية فقد قصد بأنتخابها أن تكون مركزا للتوفيق بين قبائل الصحراء المختلفة ونشر راية السلام بينهم جميعاً . إلى أن قال : وكانت الجغبوب مركزاً أحسن إختياره، وصالحاً الاغراضه في وسط قبائل في الشرق والغرب، وكان النزاع بينهما مستمراً، ومن ثم أمكن السنوسي في الشرق والغرب، وكان النزاع بينهما مستمراً، ومن ثم أمكن السنوسي الرسول، وقد انقطعت فعلا بعد إقامته هناك تلك الاغارات التي كانت الرسول، وقد انقطعت فعلا بعد إقامته هناك تلك الاغارات التي كانت مستمرة بين قبائل الشرق والغرب وكان له الفضل في إيقافها ، ولم يقتصر نفوذه على تلك النواحي ، بل تعداها إلى قبائل برقة فقضى على ماكان بينهما من قديم الزمان .

ويقول حسنين باشا في مكان آخر بكتابه المذكور: وكانت تعاليم شيخ السنوسية الدعوة إلى الدين الإسلامي الحق، والتمسك الشديد بأوامر الله سبحانه وتعالى، ونبيه الكريم، وليس أدل على تعاليمه من ذكر فقرة من كتابه إلى أهل (واجنجه (۱)) في واداى، وقد رأيت أصله في الكفرة، وفيه يقول: وأسألكم بأسم الأسلام أن تطبعوا الله ورسوله. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيزيا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول، ويقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

أسألكم بأن تطيعواأوامر الله ورسوله فتؤتوا الصاوات الخس وتصوموا رمضان وتأتوا الزكاة ، وتؤدوا فريضة الحج إلى بيت الله الحرام وتجتنبوا

<sup>(</sup>١) يجد القارىء مورة هذا الكتاب في محل آخر من كتابنا هذا .

مانهى الله عنه من قول الكذب والغيبة ، وإبتراز أموال الناس وشرب الجمر وتأدية شهادة الزور ، وغير ذلك ما أمر الله بالسبب . فإذا فعلتم ما أمر الله به ، ورجعتم عما نهى عنه أسبل الله عليكم نعمته الأبدية ومنحكم الحير والرزق الدائمين . وكان أهم ماعنى به مؤسس الطائفة السنوسية هو الدعوة إلى الحياة الدينية الطاهرة . فلم يعمل لأن يكون زعيا سياسياً . أو صاحب قوة زمنية وكان فى كل أعماله مثالا صالحاً للتقوى الني دعا الناس إلى التحلي بها . ولم تكن له تعاليم خاصة فى الفقه أو آراه شخصية فى تفسير قواعد الدين . وكان أكبر همه هو إتباع رجاله لقراعد الاسلام . لا الأكثار من مراسم العقائد . والشيء الوحيد الذي أضافه إلى العبادات الدينية (دعاء) وضعه ورحده السنوسيون بعد ذاك . وهو (حزب) على نحو الأحزاب المعروفة بين طوائف الطرق الصوفية وليس فيها ما يناقض تعاليم أنمة الفقة السابقين بين طوائف الطرق الصوفية وليس فيها ما يناقض تعاليم أنمة الفقة السابقين أو بزيد عمان ل به القرآن . وإنما هو تفسير موافق لما جاه في شعكم التغزيل) .

نظر الامام السنوسي إلى ناحية هامة ماكانت تعزب على باله. تلك هي أبواب الصحراء المترامية الأطراف من نواحي الغرب والجنوب والشرق. فاوجد زوايا: الجغبوب. والكفرة وواو حريرة بفزان. وطبقة ومزدة. وهذه الزوايا المذكورة تحتل المكان الأول من الأهتهام بسلامة الامن في الصحراء. وضهان المحافظة على سبل التجارة إذكانت طرق القوافل تربط بين الجزائر وطرابلس والسودان (تشاد) وبرقة ومصر. يضاف إلى ذلك أن البدو في ليبيا كانوا يضطرون أحيانا إلى ترك دواخل ليبيا بسبب خلاف يقع بين قبيلة وأخرى. أو بين إحدى القبائل و بين الحكومة. فتكون وجهة النازحين هي الصحراء التي لاتر حم للابتعاد عما يحدثه الخلاف من سوء، وإذن فلابد من وجود من يفكر في مثل هذه الحالة ويقدر ضرورة النازحين إلى فلابد من وجود من يفكر في مثل هذه الحالة ويقدر ضرورة النازحين إلى عناية خاصة بهم. وكان هذا المفكر هو الإمام السيد محمد بن على السنوسي عناية خاصة بهم. وكان هذا المفكر هو الإمام السيد محمد بن على السنوسي

الذى اهتم بالامر ونظر إليه ببصيرة نافذه فأوجد هذه الزوايا فى المواقع النائية لياوى إليها النازحون عن دواخل البلاد فيجدوا أمنا وأماناً . ويجدوا من يحميهم ويمنعهم فى نفس الوقت من إستئناف الأغارات والسلب والنهب ويجدوا بتلك الزوايا وسائل لحل مشاكلهم و تعليم أطفاهم وضم شتاتهم . ومنع الشغب بغرض الانتقام أو التعدى . هذا من جهة . ومن جهة أخرى كانت مهمة هذه الزوايا أيضاً هو تأمين السابلة . وقد سبق أن أشرنا إلى مهمة الزوايا بصورة عامة كما يقول المؤسس نفسه وفصلنا بعض الشي الذى المذي الكيفناية الآن :

( )

جاء فى كتاب الاستاذ كامل محمود المحامى فى كتابه (العرب - تاريخهم بين الوحدة والفرقة - ) ما يلى : وقد إنتهى محمد على السنوسى بعد أعمال الفكر إلى نتيجتين هامتين أو لاهما أنه فى حاجة إلى تحصيل علوم أخرى غير العلوم العقلية والنقلية التى تلقاها فى الجزائر . وغيرها من بلاد المغرب العربي . و ثانيهما : أن العو امل التي عاقت نهضة الاسلام إنما كانت فيليختلاف المناهب وكثرة الطرق والمحدكم الفردى ، ولذلك المحصرت آماله فى العمل على تحقيق وحدة الشعوب الاسلامية ، وجاء فى الكتاب المذكور قصة إنتقال الامام السنوسى من الشهال الافريقى إلى الحجاز ومصر وليبيا ، وذكر بعض كبار الشيوخ الذين أخذ عنهم و تلق منهم علومه . ثم جاء ذكر محاولة الفرنسيين القبض عليه فى قابس و مجيئه إلى برقة حيث إستقر به المقام .

φ **φ** <del>φ</del>

نقول نحن: أن الامام السيد محمد بن على السنوسى وصل إلى طرابلس من الحجاز فى طريقه إلى الجزائر. وكان مزوداً ببعض ما يمكنه من تقوية الثورة ضد الفرنسيين؛ وقد ترك بعض اخوانه فى طرابلس وواصل سيره إلى زوارة حيث مكث بها أياما فى انتظار بعض الأشياء التى لحقت

به هناك ثم واصل سيره إلى قابس وكانت أخباره قد وصلت إلى فرنسا فبثت عيونها وأذنام اعلى طول الحدود التي تربط بين ليبيا وتونس والجزائر ، وجاءته الاخبار بذلك . وتقرر أن لايواصل شخصيا سيره فندب العلامة السيد محمد بن صادق أحد تلاميذه وحمله بعض الأموال والأسلحة لتوصيلها خفية إلى الجزائر. وعاد السيد الامام إلى طرابلس وذلك في أوائل ١٢٥٧ ه وكان حاكم طرابلس العثماني يؤمئذ هو على باشا أشقر الذي وصلته أنباء مشوهة عن دعوة السنوسي وحركته التي قيل على لسان رواة الحاكم العثماني إنها ترمي إلى ما يبعث على قلق السلطات العُمَانية وكان راوية هذه الاتهامات هو أحد شيوخ الطرق الصوفية سامحه الله . فأمر على أشقر بالقاء القبض على رفاق الامام السنوسي المرجردين يمنزل الحاج أحمد باشا المنتصر ريثها يتسني القبيض على شخص الأمام . وتقدم المنتصر بوساطته في أن يبقي الاخوان السنوسيون في منزله وقدم بذلك ضانا شخصيا متعبدا بأنه يخبر الحكرمة عن الامام السنوسي حيبا يعود . وشاء الله أن يصل الامام فجأة . وما كان يعلم عما حدث واستقبله أحمد المنتصر والاخوان فيشيء من الاستياء محاولين اخفاءه إلاأن هذا الاستياء لم يطل فقد بدده الامام بابداء رغبته في مقابلة الوالى العثماني فاندهش الاخوان كما اندهش أحمد المنتصر لهذه الرغبة التي أبداها الامام وإن كان فيها ما يبرىء ذمة المنتصر من تعهده الذي لا يتخلص منه إلا بتسليم الامام. أو إعطاء الخبر عن وصوله وفى كلا الحالتين يكمون قد جاء بشيء لا يشرف أما هذا الحل الذي ظهر سليا في رغبة الإمام فأنه يحفظ على المنتصر كرامة تعهده للوالى وكرامة واجبه نحو الإمام وإخوانه . وفي الوقت نفسه سيكون حجة على الوالى العثماني دون أن تكون له الحجة ، وبادر المنتصر بإخبار أشقر باشا عن رغبة الامام السنوسي في شيء من الأطمئنان، وتمت المقابلة وأفضى أشقر باشا للإمام بما وصله من معلومات قد تسيء إلى السلطان

العثمانى فيها لو كانت صحيحة ، وبدد الامام جميع الاتمـــامات وطلب من الحاكم العثماني أن يجمعه مع العلماء ايبدد لهم مآيساورهم من شك وليدحض الباطل بالحجة العلمية ، وتألف مجلس من كبار العلماء وكان من بينهم شيخ الطريقة الصوفية التي أكل الحسد قلبه والسيد أحمد المقرحي - تقدم ذكره بين الاخوان السنوسيين \_ وكان من أبرز العلماء وأقربهم مكانة عندالحاكم العثياني، والشيخ على القزيري البنغازي، وأخذ أعضاء المجلس العلمي يناقشون الامام وكان رده رضي الله عنه حاسماً وشاملا بل ويحرجا لبعض العلماء فأيقذوا أنهم أمام محيط من العلوم الراسخة لاقبل لهم بها. وتأكد الوالى من مكانة الامام العلمية . وقوة حجته . وجلالة قدره . فاعتذر للامام مبديا ضرورة إتخاذ مثل هذا الأجراء الذي كان حدا فاصلا بين الحقيقة المثلة في شخص الامام ، والأفتراء الممثل في رواته نتيجة الحقد والحسد . ومنذ ذلك الحين انضم كل من السيدين أحمد المقرحي وعلى القاضي القزيري إلى إخوان السنوسي وتجردا لحندمته . ومن هناك واصل الامام سيره إلى برقة مارا بمصراته فسرت فالعقيلة فبنغازى حيث صام بها شهر رمضان. أما أثقاله وبمض أخوانه وزوجته السيدة خديجة الحبشية فقدكان سفرهم إلى بنغازى بطريق المحر.

هذا: وفى موضع آخر من كتاب الأستاذ مجمود كامل المحامى جاء ما يلى ؛ وقد قرر بعض المؤرخين الذين توافروا على دراسة السنوسية فى تلك الفترة بعد أن انتشرت تعاليمها فى برقة وطرابلس اللتين كانتا تابعتين لتركيا منذ منتصف القرن السادس عشر أن سلطان العثمانيين ما كان يتعدى داخل البلاد . وما كان لأحد غير السيد الكبير بما ظهر من تعلق العرب به وأصغائهم لنصحه وأرشاده أن يتمكن من أسداء هذا المعروف لمصلحة السلم والطمأنينة . واجتماع الكلمة . ونبذ التنافر والخصام بين المسلمين وشعبهم ولم يكن السيد إلا داعية عظيما للأتحاد ويقظة العالم الاسلامي . وقد أثمر أعتراف يكن السيد إلا داعية عظيما للأتحاد ويقظة العالم الاسلامي . وقد أثمر أعتراف يكن السيد إلا داعية عظيما للأتحاد ويقظة العالم الاسلامي . وقد أثمر أعتراف الدولة العثمانية عن طريق واليها في طرابلس بالإمارة الواقعية للسيد السنوسي

الكبير خير ثمرة. فكان العرب يحترمون أو امره وبطيعون الأتراك بناه على نصائحه والسيد كانيري في هذه الطاعة فائدة وقوة للسلين . ومن جهة أخرى ترك العثمانيون من ذلك الحين حكمومه داخل البلاد في يد السادة السنوسية . وهكذا شهد تاريخ السيدالكبير بداية هذه الحركة العظيمة تنتقل منجرد دعوة إلى الدين الصحيح وإرشاد إلى أنباع أثر السلف الصالح إلى دعامات الحركم في العالم الاسلامي . وأمارة منضوية تحت لواء الخلافة العثمانية ؛ .... وفي إيجاز نستطيع أن نقرر مع مؤرخي السنوسية أن هذه الأمارة العربية قد قامت على ثلاثة أصول: أو لهما الأصل الديني وقد لخصناه . وثانيهما الأصل الاجتماعي وكان أهم مظهر له أنشاء الزوايا . وثالثها الأصل السياسي وكان يهدف إلى جمع كلمة المسلمين في إفريقيا داخل نطاق وحدة سياسية كبرى وقد - أصدر محمد بن على السنوس - وهن مالكي المذاهب - عدة كتب منها بغية المقاصد وخلاصة المراصد . وأيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن . والدرر السنية في أخبار السلالة الادريسية . وقد أجتهد في هذه الكتب وفى الدروس التي القاها أن يخرج بين المذاهب السنية المعروفة أي المذاهب الأربعة بما صح وكمل من أقوالها. ثم أضاف إليها ما استنبطه من السنة والمذاهب التي لم يعد هناك أتباع لها . وأستطاع أن يجعل منها مذهبا واحدا هو مرآة المذاهب الاربعة السنية وزبدتها ويواصل المؤلف نقله إلينا من مختلف مصادره فيقول : وقد خلفه بعد الوفاة أبنه السيد محمد المهدى فزاد في عهده عدد الزوايا السنوسية إذ بلغ هذا العام ( ١٨٨٤ ) نحو المائة منتشرة بين برقة وطرابلس وفزان . وطريق مصر وطريق واداى . وشبه الجزيرة العربية والجريد بتونس. ومراكش وقوى نفوذ السنوسية في أفريقيا الغربية ، ودعم ذلك النفوذ في عهد محمد المهدى السنوسي تعليم السنوسيين إستعال الأسلحة التي كانت تهرب من ميناء طبرق (١) وأخذ

<sup>(</sup>۱) وتفت على رسالة بتاريخ ۱۰ جادى الثانية سنة ۱۲۸۳ بعث بها الإمام الثانى السيد محمد المهدى السنوسى إلى السيدحامد محمد خبره — أحد آخوانه — يخبره بوسول الاسلحة من الحجاز إلى الجخبوب .

نجاح السنوسية وتغلغلها فى أفريقيا العربية يقض مضاجع السياسة الاستعاري الأوربية ، وخاصة السياسة الفرنسية التى كان سباقها الاستعارى مع بريطانيا فى النصف الثانى من القرن التاسخ عشر قد بلغ أقصى حدته ، ولذلك نبه المؤرخون الفرنسيون إلى أن فى السنوسية خطر عظيم يهدد المسيحية فى القارة الأفريقية ويعطل مصالح الدول الأوربية التى تربد إستعار شعوب هذه القارة المظلمة وتحرض الأهليين فى الممتلكات الفرنسية وفى بلاد الجزائر خصوصا على القيام بالثورة ، وأهم ما عنى هؤلاء الكتاب باظهاره وتصويره هو أن السنوسية هى أكبر وأنشط الوسائل التى يستطيع من طريقها دعاة الجامعة الإسلامية تحقيق أهدافهم ، وهذه الفكرة هى التى دعت هذا الفريق من الكتاب الفرنسيين إلى الاعتقاد بأن أحمد عرابى لم يقدم على الثورة عام ١٨٨١ م إلا بإتفاق مع السنوسيين ، وقد كتب ( دوفريز ) على الثورة عام ١٨٨١ م إلا بإتفاق مع السنوسيين ، وقد كتب ( دوفريز ) وكانت ثورة محمد أحمد المهدى فى السودان معاصرة للثورة العربية فى مصر ).

## ( )

ذكر الدكتور محمد فؤاد شكرى في كتابه ( السنوسية دين ودولة ) فائلا : وقرر بعض المؤرخين العرب المحدثين أن هذه الطريقة تختلف عن الطرائق السابقة في أن أتباعها كانوا ينشدون العزلة فقط لكي يتفرغوا للعبادة وذكر الله . وأحياء الدين والملة بالدعوة والأرشاد ، بل أنهم كانوا يحرصون على العناية بأمر دنياهم أيضا على أعتبار أن الحياة الدنيا الرشيدة وفق تعاليم القرآن وهديه وإرشاده والسنة واقتفاء أثر السلف الصالح من شأنها التمهيد لحياة باقية سعيدة ، ولذلك فقد عنى السنوسيون لصالح إحياء العالم الإسلامي وعلى الخصوص في المجاهل الأفريقية العربية بإنشاء الأمارة و تدعيم أركانها إلى جانب نشر الدعوة إلى الدين الصحيح على أساس العمل بالسنة والشريعة بدون شرط ولا قصور .

نقول نفن: أن الإمام السيد محمد بن على السنوسى قد أتخذ شعاره في العمل قول الله تعالى (وابتغ فيما أناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض) وكان رضى الله عنه فى جميع أقواله وأفعاله ،طبقاً لمعانى هذه الآية الشريفة . وكان يكثر من سردها و تفسيرها بين تلاميذه وأخوانه وجلسائه . وكان يأمرهم بتدبر سرها و تطبيق معانيها عمليا . فإنها الأمر الإلهى لإصلاح البشرية فى الدارين .

( "

قال (لويس رين Lovis Reinn ) أن هدف السنوسية كان الأمامة أو تشييد صرح الدولة التيوقر اطية التي يدبر شؤنها رجال الدين في العالم الإسلامي، ويعلق الدكتورفؤ ادشكري صاحب كتاب (السنوسية دين و دولة على ذلك فيقول: أن لويس ربن يرى أن السنرسية ما كانت تريد الرصول إلى ذلك عن طريق العنف وإشعال الثورات. أو بالاً تفاق مع الدول المسيحية، أو الأخرى الإسلامية التي كانت تبغي إزالتها من الوجود حتى يتسني لها إنشاء هذه (الإمامة) لأن كل الأمرين كان يضعف مركز السنوسية. ويمنعها من تحقيق غايتها في النهاية. ومع ذلك فإن الباحث لايجد دليلا ما على أن الأمامة كانت هدفاً للسنوسية في تختلف أدوارها سواء في عهد مؤسس الطريقة نفسه السيد محمد بن على السنوسي الكبير أو في عهد خلفائه ويستطرد المؤلف فيقول: بل أنه كان من الواضح أن منشأ نقد السيد السنوسي لدولة الخلافة في عصره كان رغبته في أن تظلُّ الدولة العثمانية \_ ما دامت قائمة وما دامت دولة الخلافة \_ على ذلك السياج الذي ينبغي أن يحيط العالم الإسلامي ويدفع عنه عدوان المعتدين . كما أن كل ما أحدثه أخفاقها في تحقيق هذه الرغبة وكونها \_ دولة الخلافة \_ لا تستند إلى أساس وشروط صحيحة في تأليفها وقيامها هو أن صار مبتعدا عنها . ولم يكن من سياسة السيد وخطته مناصبة دولة الخلافة القائمة العداء أو الخروج عليها .

**\$ \$** 

نقول نحن : أن الإمام السنوس لم ينزك فرصة تمر إلا واتخذها لتعزيز مركز دُولة الحَلافة والآخيذ بيدها . وهذا دليل واضم على أن هدفه الذي يرمى إليه هو إصلاح شأن المسلمين والعرب. وأعادة مجدهم الغابر الذي لأولن يعود بدون تصحيح العقيدة وإصلاح الحال وتعميم التعليم وتقويم ما أعوج من الأخلاق والرَّجوع إلى حقيقة الدين الخالص . وسيأن عنده إذا كان رئيساً أو مرؤساً . وقد بذل في ذلك نصحه إلى الحمكام والعلماء الصواب ووســائل العـلاج التي تنحصر في تعـــلم العــلم . وكل الدلائل كانت تدل على أنه لم يفكر في الخروج على الخلافة في حين أنه او فكر في ذلك لم يكن مخطئاً ولا يستطيع الناريخ أن يأخذ عليه هذا النوع من التفكير فجده الأكبر محمدصلي الله عليه وسلم رسول الحق كان رئيساً للدولة الإسلامية الكبرى وهي دولة الإنسانية . وكان عدد كبير من أجداده قد تبوأوا عرش الخلافة والملك والسلطنة والإمارة والامامة. فما هو الشيء الجديد على الإمام السنوسي لو فكر في شيء منذلك. ومع مذا كله لم يفكر أو يشغل تفكيره بمثل هذا الأمر. إن الإمام السنوسي وقتذاك كان أمامه أمراً لامفر منه و موخدمة المسلمين . وكان عليه واجباً وله غاية لا يختلف اثنان في شدة تأثره بهما ذلك موالإصلاح الذي يهدم في طريقه جميع عوامل الفساد ومشتقاتها سوا. أكان ذلك الواجب وتلك الغاية يرضيان دولة الخلافة أو يغضبانها . وكانت من وسائل إصلاحاته التي انتواها: الدعوة إلى الحق بالحق وبالحكمة والموعظة الحسنة. وبنشر التعليم وتعميمه ِ وتهذيب النفوس وإيقاظها من سباتها . وبعث عقول صالحة ورؤوس مفكرة . وكان يعمل على تعمير ما يمكن تعميره من الصحراء فأغضب ذلك بعض العاطلين من الحكمام والجامدين من العلم، كما أبغض المفكرين من دهاة الاستعمار ودعائه، ما اتخذه غيرها من الوسائل الداعية إلى إشعال الثورات. بل إن حركته 

أو العربية بين الجاءات والأفراد . أو بين هؤلاء وحكوماتهم بعين الحذر واليقظة . وكان برى أن طرق الاقناع هي خير الوسائل لباوغ الأهداف السامية . ولم يسبق للإمام السنوسي أن استهان إدراة أجنبية . أو تعاون مع أى منها أو ترامى في أحضانها ، أو قام بتشجيع النورات التي لا تأتى بالفائدة المرجوة للمسلمين والعرب. بل كان يرى فَى كثير من الاحيان أن مثل هذه الثورات الارتجالية . والتي لم تكن إلا من أجل منافع ذانية لا تؤول بالفائدة وقد يكون في مثل هذه الثورات انتكاسة قد لا تعالج . ودليلنا على ما ذهبنا إليه بعد تتبع مراحل الحركة السنوسية ثابت في برامج الدعوة السنوسية الإصلاحية ولم يكن التاريخ في حاجة إلى دليل على ذلك. ومع ذلك فإننا نتمثل بالآتي : في سنة ١٨٧٢ طلبت ألمانيامن السنوسية مساعدتها ضد فرنسا في أفريقيا ولكن المرقف السنرسي لم يلتفت لهذا الطلب، وفي سنة ١٨٧٦ م طلبت تركيا من السنرسية مد يد العرن في حربها ضد الررسيا ومع أن السنوسية كانت ترى وجوب مساعدة تركيا باعتبارها دولة الخلافة لوكان ذلك في وسعها إلا أنها لا تريد أن تغامر بنفسها وتقامر بمستقبلها وهي في المرحلة الأولى من النمو فتنهار دعوتها التي أخذت تعدها للإصلاح المنتظر . وفي سنة ١٨٨١ م طلبت إيطاليا من السنوسية مساعدتها ضد تقدم فرنسا في تونس. وكانت السنوسية تضمر لفرنسا التي احتلت الجزائر أشد العداء والخصام وقد عملت السنوسية ما يمكن عمله لمقاومة هذا الاحتلال وعرقلته . ومع ذلك أهملت الطلب الإيطالي لأن السنوسية لا تريدأن تحارب فرنسا من أجل أن تحل إيطاليا محلها . وفى سنة ١٨٨٣ م التجأ الزعيم المصرى الكبير أحمد عرابي باشا إلى السنوسية يطلب منها الدخول معه فيها يقوم به ، كما أن الزعيم السوداني السيد محمد أحمد المهدى تقدم إلى السنوسية بطلب مماثل . ورأت السنوسية الناشئة يومذاك أن لاتزج نفسها مغامرة في أعمال لا تؤمن نتائجها من جهة . ومن جهة أخرى فإن دعوة الإصلاح الشامل التي كانت ضمن مبادئها تحتم العمل بالحكمة والتريث وتأبى الدخول فى ثورات يكون طعمها أبناء الوطن الواحد بانقسامهم على أنفسهم فيقاتل بعضهم البعض ويكون الرابح هو العدو الدخيل يضاف إلى ذاك أن سلطان الخلافة لا يزال قائما وإن كان قيامه إسمياً أكثر منه عملياً . وما دام هذا السلطان على قيد الحياة رلو شكلا فإن مثل هذه الثورات يكون قسما منها فى جانبه والقسم الآخر عليه ، والسنوسية لا تريد أن تكون وقتذاك خارجة على الخلافة ما دام هناك امل فى إصلاح شأنها . ولا تريد وهى ناشئة وفى مرحلة التكوين أن تزج بنفسها فى حروب أهلية قد يكون ضررها على الوطن أكثر من نفعها . ومع ذلك فقد أظهرت قد يكون ضررها على الحركة العرابية وقد قدمت لها المساعدات بطرق غير مباشرة . وكل ما عجزت عن تقديمه لعرابى باشا هو الدخول معه بطرق غير مباشرة . وكل ما عجزت عن تقديمه لعرابى باشا هو الدخول معه عسكرياً والسنوسية لا تزال كما قلنا فى دور الإنشاء .

## (7)

يقول (هنرى دى كاسترى Casteries) وهو يتحدث عن الإمام (الثانى) السيد المهدى السنوسى: (وأكبر الطوائف وأشدها تمسكا بمبادئها هى الطريقة السنوسية. وهى التى يخشى منها أكثر من غيرها. ولها شيخ ذو دهاء ينظر اليه البعض كجامع لوحدة الإسلام).

**\$ \$** 

قلنا نحن فى كتاب (المهدى السنوسى). لقد انتشرت هذه الدعوة بصفة خارقة للعادة فى الاصقاع التى كان القسم الأكبر منهما وثنيا . وكان قسم آخر لا يعرف من الاسلام إلا إسمه . ودان بالخضوع إلى هذه الدعوة أهالى وداى وبرنو وبرقو وكانم وادامو والداهومي وأخذ الاسلام بفضل هذه الدعوة يتغلغل فى كل بقعة من المعمورة تسربت إليها هذه الرسالة السنوسية التى اعتمدت على العلم والعمل وعلى الدين والنظام ) .

إن التعاليم السنوسية المستمدة من روح القرآن ونصوصه . ومن سنة النبي الكريم . كانت تمثل المعرفة الصحيحة . وبذلك أصبحت منارا يهتدى

به . وطريقا معبدا لمن ريد سلوكه نحو الخير والمجد والسعادة والعزة والفضيلة . وما كانت هذه الصفات بالام السهل حتى ينالها الخاماون . أو يطمع فيها الجامدون ولم تكن فى يوم من الآيام نصيبا مفروضا ينال دون إتخاذ الوسائل لنيله . ودون سلوك السبل المؤدية إليه ، والذى لاشك فيه أن النعاليم السنوسية كانت أوضح طريق للوصول إلى تلك الصفات . ومن بين وسائل التعاليم السنوسية للوصول إلى بحموعة هذه الصفات تلك الحرب الدفاعية الوطنية التي أشعلتها السنوسية من أجل الحرية والاستقلال ضد فرنسا فى السودان والغرب . وضد إيطاليا فى ليبيا . وكان وقودها هم الليبيون وكانت هذه الحروب هى الشعلة الأولى لايقاظ الشعب العربى فى مختلف دياره للمطالبة بحقرقه وللمحافظة عليها . وكانت النفير الأول الذى ما الأسماع فاهتز له المسلمرن وأعداؤهم مناً . وكانت اهتزازة المسلمين اهزاز: من قام ينفض ماعلق به من الأوساخ وغبار الجنول . وكانت اهتزازة الدور . من قام ينفض ماعلق به من الأوساخ وغبار الجنول . وكانت اهتزازة الدور .

وبالمناسبة نسوق هذه الكلمة التالية التي القاها حضرة اللواء السيد محمد صالح حرب رئيس جمعية الشبان المسلمين أثناء إحتفاء مركز الجمعية بوفد ليبيا الصحافي الذي زار مصر بدغوة من حكومتها في شهر فبراير ١٩٥٥، قال حفظه الله:

وهل نحتفل بليبيا في هذا النطاق الضيق؟ أن الواجب أن تحتفل مصر بها من أقصاها إلى أقصاها . أن ليبيا علمت العرب والمسلمين الجهاد في القرن الحالى ، وقد بدأت هذا الجهاد يوم أن نسى المسلمون الجهاد ، وطالت رقدتهم وصاروا نهباً مقسما للمستعمر بن الذين اقتسمو االتراث من بعدالدولة العثمانية، وأشار الخطيب إلى نوايا الإستعمار ، وما بيته للبلاد العربية بأن يستعمر كل شبر في شمال أفريقيا فقال: ولكن أبي الله إلى أن يرد كيد المستعمرين في نحرهم فكانت أول شرارة أيقظت العالم الإسلامي، وكانت الوحى الذي أشعل ثورة سنة ١٩١٩ في مصر ، وكانت الوحى الذي أنامير عبد الكريم

وأشعل ثورة مراكش، وكانت الوحى الذي نزل على مصطفى كمال أتاتورك بثورته في تركيا ، وكذلك الشريف حسين , الملك حسين ، ) .

هذا ماذكره اللواء محمد صالح وقد نشرته الصحافة يومذاك.

كانت هذه الحروب التي إشتعلت من أجل الحرية والإستقلال قبسا من التعاليم السنوسية المنبثقة عن العلم الصحيح ، والمستمدة من جوهر العقل والمنطق . لقد كان الإمام الأكبر منذ أكثر من ماية سنة يزود الثوار بالجزائر ضد الإحتلال الفرنسي بجميع مايستطيع جمعه من المال والسلاح والرجال، وكان إهتمامه بالجزائرَ وتونّس يفوق كل إهتمام، كما أنه كان قلقا من تصرفات حكام مصر من أمثال محمد على وخلفائه وكان هذا القلق الذي يساوره لايعلمه إلا الخواص من شيعته وفي ذلك يقول العلامة السيد السني من قصيدة له عصماء تناول فيها تطورات التاريخ منذ فجر الإسلام تتجاوز أبياتها الماية وقد تناول فيها ضمن ماتناوله حركة الجهاد التحريري في مختلف البلاد العربية ، وجذه المناسبة نسوق منها الأبيات التالية :

هو المرتجى للدين ينصر حزبه فتعضده الأنصار والنصر والنصل تخوفت الأعداء من أمره الذي به خص دون الناسكين وأنجلوا إذا بسطت يمناه للبيعة التي بها تصلح الدنيا وينتظم الشمل يصول عليهم صولة هاشمية تبشم آكام الضلال ومن ضلوا يحر بحورا من بني العرب ترتمي بأمواج آفات هي الضرب والقتل ومنأرض سودان جيو شأخضارما إذا صففت تحت السلاح جنوده وأن زحفوا يوم اللقاء حسبتهم كأن مثار النقع في حومة الوغي وما رعدها إلا زلازل غارة له النصر معقود بأعلامه التي رويدكم أهل الضلال فانه

يضيق إذاوافت لها الوعروالسهل تخال خيالا فوقها شعل شعل سيول خيول برقها بيرق يعلو غيوم بها برق الصوارم ينهل وما وبلما الا الجماجم تنهل إذا خفقت خلت العدا مسهم خبل سيبدو لكم منه الذي كان من قبل





فريق من الجيش السنوسي ( اللبنة الأولى للجيش الليبي ) في عملية حربية بالصحراء الغربية أثناء معركة العلمين سنة ١٩٤٣

و بيد أن الكرام آل السنوسي نهوا الشرق فاستفاق رهيبا ، وعلم النساس أنهم أول النهاس جهاداً وما عرفنا ضريبا ، حسيب على حسيب





فريق من الجيش السنوسي وقد تحول بعد تطهير ليبيا من قوات المحور إلى تسميته الجديدة قوة الدفاع البرقاوية ( إحدى مآثر الحركة السنوسية ؛



منظر من مناظر المرض المسكري للجيش الليي ( من مآثر الحركة السنوسة)

فینسی فرنسیسا بتونس أنسه ویزجر کفراً بالجزائر قد حلوا ويفتح مصر بل وشرقا ومغرباً وشاما وروما فتحهن له سهل فتطهر أرض طالما قد تنجست بأفعالهم سيل الدياء لما غسل وتلبس من نسج الهدى حلة الرضا يعطرها من أمره القسط والعدل ويخنى ظلام الشر أشراق نوره وتنهمر الخيرات ليس لها مهل

كان رضى الله عنه مند أكثر من قرن وربع القرنينبه الليبيين إلى الغزو الإيطالي تصريحا وتلميحا حسبها يقتضي المقام ، وذات مرة قال للشيخ الكاسح ديهوم أحد زعماء العشائر ، ماذا أعددت ياشيخ الكاسح ( للنا بولتان ) -يقصد الطليان \_ إذا ماغزوا بلادك ليأخدوها ؟ وأجاب الشيخ المذكور بقوله: أعددت لهم جرابا من البارود وشيئا من الرصاص فقال الإمام: إذا كنت وأنت شيخ القبيلة ولم يوجد عندك إلا هدا المقدار القليل من وسائل الدفاع فاذا إذن يُوجد عند أفراد الفبيلة؟ ثم أردن قائلا: أن النابرلتان آت لا محالة للوطن وسيصيبكم منهم أذى كثيراً وأن الله معالصابرين، واستشهد رضى الله عنه بقوله تعالى: (ولاثركنوا إلى الذين ظُلموا فتمسكم النار) وذات مرة قال لأحد شيوخ القبائل، أن النابو لتان سَيغزوا هذا البلدوسيقف أهلها للدفاع عنها موقفا مشرفا ،وسيتخذ النابولتان جميع الوسائل لاخصاعهم ومن بين هده الوسائل سيقدمون الأموال للأغراء فآذا أنتم فاعلون في هذه الحالة ؟ فقال الشيخ: أننا سنأخد المال وننثني عليهم نقاتلهم ، وهنا كان جواب الإمام رضي الله عنه هو: من يقبل هديتهم لا يقاتلهم ، وقد صح ذلك فعلا . كان رضي الله عنه يلقي أمثال هذه الدروس على كل من جالسه لاسيها الآخوان وشيوخ المشائر ومعلمي الصبيان ، ويأمرهم بإلقاءمثل هذه الدروس على مسامع الأتباع والنشأ ، كما كان يأمر بالاستعداد ، ويحذرو ينذر ، ويلفت النظر إلى الغزم الابطالي الذي ماكان في الحسبان وكان يأمر بأقتناء الأسلحة ويوصى خلفاءه بالاحتفاظ بها فى مخازن الزوايا استعداداً للمفاجأة ، وقد وقع كل ماكان يقول عنه بمدمرور أكثر من سبمين سنة من حديثه عن الغزو الإيطالي .

ومن بين الدورس التي كان يلقيها في هذا الشأن ويتصيد لها الفرص هو أنه عند ما وصل إلى العزيات سنة ١٢٦٩ قادماً من الحجاز وأخذت وفو د القبائل تنو افد على زيارته من جميع أنحاء برقة وطرا بلس زرافات ووحدانا ، وكان من تقاليد البدو في مثل هذه الحالة أنهم يطلقون الأعيرة النارية من بنادقهم دليلا على فرحهم وابتهاجهم ، وفي ليلة من الليالي كان رضي الله عنه يتصدر بجلسا من الأخوان وشيوخ الزوايا وزعماء العشائر وذلك بعد صلاة العشاء فسمع طلقًا متواصلًا من البارود، وسأل عن السبب فقيل له أن ( مزاراً ) من قبائل العواقير قد وصل الآن ؛ وكلمة مزار تطلق عند البادية على الزائرين ققال رضي الله عنه: لقد نهنا أكثر مر. \_ مرة المحافظة على الرصاص والبارود، والعناية بإدخار الأسلحة كىلاتستعمل إلاعندالحاجة، وأن الوقت الذي ندخر له السلاح لآت ، ونود من إخواننا وشيوخ العشائر أن يواصلوا أسداء النصح بذلك ، فأجابه السيد محمد بن الشفيع بقوله: اننتظر غزواً خارجياً قريباً؟ فألتفت الإمام رضي الله عنه إلى الشيال – وكان يستمبل القبلة \_وقال: وقد تقطب وجهه أكادأ قو الكمأني أرى العدو رأى العين؛ ومن مدالله في عمر همنكم سوف يقاتله وهو آت من هناو أشار إلى جهة البحر، فاصبروا وصابروا ورابطوا وانقوا الله لعلكم تفلحون، ثمسرد الآية : , يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً غلا تواوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره الآية .

وختم الإمام جلسته، وقد قيد السيد محمد بن الشفيع بخط يده هدذا الحديث وأرخه بغرة شعبان سنة ١٢٧٠ ه وذكر عددا من الاخوان الحاضرين يومذاك وهم السبادة: على عبد المولى . عمران بن يرقه . عمر الاشهب . مصطنى المحجوب . محمد حيدره ، وهبه . المرتضى فركاش . أحمد الطائني . عمر جلغاف . محمد بلو . وقد أطلعت على هذه الوئيقة بمكتبة المرحوم الشارف باشا الغرياني ونقلتها بحرفيتها ، وقد أضاف السيد بن الشفيع بنفس الوئيقة قاثلا : انتشر الطاعون بجهات برقة الحراء والجبل الشفيع بنفس الوئيقة قاثلا : انتشر الطاعون بجهات برقة الحراء والجبل

الأخضر في هذه السنة . وكتب أيضا بنفس الورقة يقول : سمعت الأستاذ "كر رضي الله عنه ذات يوم يستشهد بالبيتين التاليين :

يمر السيحاب ببلدتنا بماء غزير وعذب فرات ريد النزول فيمنعه جفاء الأمير وظلم القضاة أخذ الأخوان السنوسيون يترقبون غزو العدو من لحظة إلى أخرى وليس أدل على ذلك من الواقعة التالية :

إعتاد شيوخ الزوايا وشيوخ القبائل أن يقوموا بزيارة الإمام (الثاني) السيد محمد المهدى في الكفرة كما كانوا يقومون بزيارته وبزيارة والده الإمام الأكبر في الجغبوب سنوياً أو على الأكثر كل سنتين مرة ، واعتادوا أن تكون الزيارة في وقت معين يجتمع الزائرون في محل واحد من ثلاث هو زاوية مسوس أو زاوية دفنه أو جالو فني أحد هذه الأماكن الثلاث يجتمع الكل ويستأنفوا التوجه جماعة ، وصادف أن العلامة السيد محمد المبخوت النواتي شيخ زاوية القصوركان ضمن الأخوان الذين قاموا بزيارة الكفرة منة ١٣١٣ ه وبينها كانت القافلة تسير تخلف الأخوان لأداء صلاة العصر وكان قد وضع سلاحه داخل صندوق مقفول مبالغة في المحافظة على سلاحه وعلماً بأنه لا يحتاجه في هذا الطريق الخالى من جميع الـكائنات الحية، وقبل أن يصطف الأخوان للصلاة قال السيد السنوسي الأشهب شيخ زاوية مسوس مازحاً : إننا جميعاً مجردون من السلاح أليس من العبث أن نترك سلاحنا مع القوافل فما ضرنا لوكان سلاحنا معنا ، وماكاد السيد المبخوت يسمع هذه الكلمات حتى ترك الصلاة وهرول نحو القافلة صائحًا في سائقيمًا أن يقفوا مم ماهو عليه منبدنة وبسطة في الجسم لا يمكنانه من السيرالسريع الذي قام به وأمر بإنزال الصندوق وفي هذه الحالة فقد المفتاح فأكسر الصندوق وأخرج السلاح واتشح به وأمر القافلة بالسير فلحق به زملاؤه وأخذوا فى لومه على تركه الصلاة معهم لا سيما وأن السيد السنوسي الأشهب لا يخرج عن كونه يمزح فأجابهم بقوله: ماكدت أسمع كلام سيدى السنوسي الأشهب حتى تمثل

أمامي قول الاستاذ الأكبر رضى الله عنه عن غزو النابولتان؛ وما يدرينا أن يفاجئنا الدرو الآن. أن سيدى السنوسي الاشهب ابن حلال وموفق في تنبيهه لنا على أن لانترك سلاحنا.

(V)

كتبت جريدة ( المانين الفرنسية ) عام ١٩١٢ تقول : لم يكن مجى السنوسيين إلى طرابلس وتوطنهم فيها من قبيل المصادفات والاتفاق ، فهؤلاء أدركوا من زمن طويل أن الأوربيين سيستولون على طرابلس الغرب بعد استيلائهم على الجزائر ومراكش ، فأرادوا أن يقفوا وراء ساحل طرابلس كالبنيان المرصوص ليدافعوا عن بيضة الاسلام عندما تطلق أوربا أساطيلها بسهولة على تلك السواحل ) .

لقد كان الإمام الآكبر عليه رضوان الله مفخرة من مفاخر المسلمين، وجذوة من جذوات الإسلام المشتعلة، والتي لايستطيع أن يقف في طريقها واقف، وكان درة من درر التاريخ العربي الناصع البياض، ونور وضاء يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وكان قائدا من قادة الإصلاح الإنساني، وزعيها من زعماء النهضة الوطنية الدينية العلمية الحديثة التي خدمها مصدق وعز عة وإخلاص.

إن المدة التي مكثها الإمام في ليبيا لم تبكن في الواقع بالزمن السكافي لاتمام برامجه التي أراد القيام بها ، ومع ذلك فقد قدم من الإصلاحات الشاملة العظيمة مالم يمكن تقديمه في قرن من الزمن ، أن مدة بقائه في ليبيا جد قليلة ، وأن الكثير من الناس لايعلمون إنها لا تتجاوز أحد عشر سنة لم تكن متصلة ، فقد مكث حوالي خمس سنوات في برقه وقليل منها في طرابلس متنقلا وباحثا وواعظا وداعيا وهي من منتصف ١٢٥٧ هم إلى أواخر ١٢٦٣ ، ثم سافر إلى الحجاز ولم يعد منه إلا في أواخر ١٢٦٩ وقيل في أوائل ١٢٥٠ ونزل بموقع العزيات حيث أنشأبه زاوية ولم يغادرها إلا في شهر صفر من سنة ١٢٥٧ حيث تحول إلى الجغبوب ، وهناك استقر به في شهر صفر من سنة ١٢٧٧ حيث تحول إلى الجغبوب ، وهناك استقر به

المقام إلى أن توفاه الله في صباح يوم الأربعاء ٩ صفر عام ١٢٧٦، ولولم يلحق بالرفيق الأعلى لواصل الاسفار إلى بلاد أخرى ، وذلك في سبيل تعزيز حركته الإسلامية الكبرى، والعمل على إيجاد جميع وسائل هذا التعزيز فقد ورد في كتاب بعث به إلى شيوخ وأهالى بلدة سيوة ( الغربيين والشرقيين ) جاء منه قوله : وها نحن وجهنا أولادنا الإخوان ليقيموا بالحطية المذكورة ( الزيتون ) ويهيئوا لنا محل النزول ، ويصلحوا العين التي سيكون منها شربنا . إلى أن يقول : والوجهة البُّكم إن شاء الله عرب قريب. والوصية لـكم هي وصية الله في الذين خلوا من قبلـكم ، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ) . ولقد اطلعت على رسالة بعث بها إلى خليفته بزاوية مسوس السيد عمر الأشهب ( الجد الأدنى للمؤلف) يأمره فيها بتحضير بعض الجال وأدوات السفر الذي سيكون لمجرد رصول الإبل إلى الجذبرب . واطلعت أيضاً على رسالة بماثلة إلى خليفته بزاوية الطيلمون السيد مصطفى المحجوب. ومن هذه الأخيرة يفهم أن الاتجاه سيكون أولا إلى سيوة . ولكن أدركته الوفاة قبل أن يقوم بالسفر الذي أراده . وهكذا فقد كانت جميع مدة إقامته بليبيا لاتتجاوز كما قلنا إحدى عشر سنة تمكن أثنائها من تحقيق الشيء الكثير وجاء بما يصفونه بالمعجزات وخرق العوائد . إذ لا يخفى انه جمع بين التفكير العميق والإرادة القوية والتصميم الأكيد والتنفيذ السريع وذلك في وقت واحد . ولم تكن هناك فترة للنردد أو النريث أو الاستجام أو التجربة وكانت النتيجة أن أصبحت بلاده في عهده الزاهر القصير تتمتع بحياة كريمة هي أقرب إلى الحلم منها إلى الحقيقة . وكان عصره من أعظم العصور أزدهاراً وأخلدها ذكراً. وهذا ليس بالغريب على رجل لامكان لكلمة المستحيل في قاموسه . فكان يقول لاخوانه ليس هناك على همة العاملين مايسمونه مستحيلا إذا ما أخلصوا في عملهم وصدقت عزيمتهم . واتخذوا من القرآن الكريم دليلهم. وعرفوا معانيه وتدبروها كم يجب أن يتدبروها.

## زواج الامام:

لم يستقر الإمام الأكبر رضي الله عنه في حياته الخاصة بصورة تمكنه من التفكير في أمر الزواج ، والنظر اليه من الزاوية التي ينظر منها إلى الزواج غيره من أمثاله الذين يرونه تكملة ابناء الأسرة بشطريها؛ وتنظيم الحياة الزوجية بصورة تمكن الزوجين مجابهتها وواجبانها الدينية والدنوية ولم يكن الإمام \_ إذا مانظر إلى الزواج \_ أن ينظر إلى ضرورته بغير هذه النظرة إلا أن وقته الثمين المليئي بالحركة والأسفار ، والمستعد لمجامِه الاحداث والطوارى. لايمكنه من التفكير في الزواج، وهو الأنسان الذي فتح عينيه على ماكان يعانيه الإسلام والمسلمون من حالة التدهور والانحلال المخيفين الامر الذي أثر في نفسه منذ عهد الطفولة فتأثر به في سن شبابه وفي سن الرجولة بما جعله لايفكر في غير الاستعداد لمواجهة المستقبل، وكان حاضره لايسمح بشيء من هذا النوع وهو خلو من القرار والاستقرار ، فعقد عزمه مصمماً على بداية الجهاد؛ ومواصلته باستمرار مهماكالهه الأمر؛ ومهماكانت وتكون التضعية حتى يهبه الله النصر من عنده أو يلقي وجه الله راضيا مرضيا عنه ، وهكذا غلم يكن الأمام في عداد أولئك الذين يستصغرون الواجبات ويستهينون بها لاسيها إذا كانت تتعلق بشئون المسلمين في مشارق الارض ومغاربها إذاماكان هناك مسلمون يقدرون مسئولياتهم ويعملون على أداء واجباتهم ولهذه الأسباب القاسية منفردة ومتجمعة لم يوطد الامام ـعلى مايظهر ـ نفسه للزواج ؛ ولم يفكر فيه ، في حين أنه وسيلة أساسية لكل شاب يترقب حياة الدعة والاستقرار الفاصلة بين حياة الشباب المضطربة وحياة الرجولة المستقرة وعملت عمته الفاضلة والمربية الكبيرة السيدة فاطمة الزهراء على ترغيبه في الزواج، وكان قصدهامن ذلك هو الاستقرار الذي تنشده لابن أخهاو محط آمالها ، خصوصاً وأنها لاحظت عليه القلق الذي استولى على مشاعره . والتفكير العميق الذي ملك عليه لبه وجعله يميل الأنزواء؛ وكان يقضي الليالي

الطوال دون أن يركن للنوم ، كما أنه كان يقضى جل أيامه صائما أومضر با على الطعام فلا يتناول منه إلا النزر اليسير الذى لايكني تنمية جسمه لمقاومة الاعباء النقيلة الملقاة على كاهله ، وكمان يشعر بوجوب تحملها ، وبعد جبد جهيد نجحت محاولة هذه السيدة الفاضلة فتزوج الامام من إحدى قريباته ورزق منها بمولود ولكن لم تطل الحياة الزوجية فقد توفى المولود صغيرا ولحقت به على التي والدته ؛ وعاد الامام إلى حياة الانفراد وإن كان لم يفارقها طيلة أيام الحياة الزوجية القصيرة ، واستمر هكذا إلى أن بدأ أسفاره وتنقلاته بين الجزائر ومراكش، وبين هذه والصحراء الكبرى، وبينها وبين الحجاز على نحو ماتقدم ذكره، وعندما التقي بآخر شيوخه العلامة الجايل السبد أحمد بن أدريس الفاسي الذي كان يعبر عنه الامام الأكبر بقرله: (شيخنا أبي العباس المرائشي؛ فأبي العباس هي كنيته، والعرائشي نسبة لبلده المولود مها) زوجه من السيدة خديجة الحبشية وترلى بنفسهقراءة خطبة المقد وقد اشتهرت هذه السيدة الفاضلة بالتقوى والصلاح؛ وبالورع والإستقاعة . فكان الأمام رضيالله عنه يجلمًا ويهبها تقديره واحترامه. وكأنت تبادله ذلك وتقاسمه آلامه وآماله وتصحبه في كثير من رحلانه التي كان يقوم بها في الديار الحجازية وفي اليمن وفي ليبياكما كانت تتولى تمريضه متحملة مشاق السفر وعناء التنقل. ولكنها لم تنجب له مولوداً وفي سنة ١٢٥٩ تزوج من زوجته الثالثة السيدة فأطمة كريمة العلامة السيد أحمد بن فرجالته الطرابلسي، وذلك عندماكان في الزاوية البيضاء رأى الأخوان وجوب زواج الامام أملا في أن يرزقه الله تعالى بمولود يطمئن نفوسهم إلا أنهم عجزوا عن مفاتحته في ذلك نظرا للجدية التي كان يتصف بها الامام في قوله وفعله . إذ ربما تكون حائلا دون مايريده الاخوان ومما جرت به العادة \_ إن كان خطئا أو صواب \_ هو أن الحديث عن الزواج يتبادر منه أول ما يتبادر إلى الذهن الميول إلى المتعة وإدخال البهجة على النفس البشرية هذا هو ماكان يقف حائلا دون مفاتحة الأمام. خصوصا وأن الأخوان أعرف

من غيرهم بانكبابه على العمل وانصرافه الكلي إلى الإصلاحات التي استحوذت على تفكيره . وهكذا أخذ الأخوان يجتمعون من أجل موضوع الزواج ويتباحثون فيه. ثم يجمعوا على مفاتحته . وعند مقابلته يقفوا صامتين رغم تصميمهم ، وذات مرة تجرأ العلامة السيد محمد بن الشفيع مفتنها إحدى الفرص التي يبدو أنها سنحت ، وصارح الإمام برغبة الاخوان الأكيدة ، ولم يكن السيد بن الشفيع ينتظر من الإمام أن يمازحه ضاحكا بقوله : (إنك يأخينا بن الشفيع تريد أن نفتح لك الباب ، فابتهج الإخوان لذلك وتفاءلوا خيراً وعدوه نصراً وإن كانوا في هذا الإجتماع وقفوا عند هذا الحد ولم يتعدوه إلى مواصلة الحديث عن الموضوع ، وسنحت الفرصة مرة أخرى فاستأنف السيد بن الشفيع حديثه عن الموضوع ومازحه الإمام مرة أخرى بقوله ما معناه إذا كنت متعبا فعليك بالصيام . ولم يمض وقت حتى شاء الله تعالى أن تتحقق رغبة الإخوان إذ عقد الامام الأكبر زواجه على السيدة فاطمة المذكورة. وابتهج الاخوان لذلك. وشاطرتهم أغراحهم زوجة الامام الثانية السيدة خديجة الحبشية وتولت بنفها أعداد وليمة الزواج وقضى الإمام ليلتئذ شطراً طويلا من الليل مع إخوانه يقرأ لهم تسما من الحديث النبوى . وامثلات نفس كل واحد منهم بالآمال الكبار . وشعر الجميع بأن هناك تجليات تبشر بالفوز والسعادة . هذا: وقد حقق الله الآمال فانجب الإمام الاكبر من زوجته الثالثة خليفته الأجل المصلح السيد محمد المهدى رضى الله عنه وذلك في ليلة الأربعاء غرة ذي القعدة من سنة ١٢٦٠ ه ١٨٤٤ م . ومنذ ذلك الحين أصبح الاخوان يطلقون على هذه السيدة كلمة (أمنا) وفي سنة ١٢٦٢ أنجبت له ابنه الثاني السيد محمد الشريف رضي الله عنه: وفي هذه السنة نفسها سافر الإمام الأكبر إلى الحجاز وقد ترك زوجته هذه وابنيه في الزاوية البيضاء مصطحبا معه (أمنا) الحبشية وأمر تلميذه السيد عمران بن بركة الفيتورى بالاشراف على شؤن العائلة الكريمة وفي سنة ١٣٠٨ لحقت (أمنا الكبيرة) بالرفيق الأعلى فى زارية الجغبوب وكانت تتمتع بتقذير وأحترام جميع الإخوان فرثاها الشعراء . وأبنها العلما. ربحاها الجميع ونثبت هنا مطلعا لرثاء العلامة السيد أحمد بن أدريس الآشهب .

بكيت على شمس نأت وتباعدت ومالت عن الدنيا وعنها تقاعدت ،

أما السيدة خديجة الحبشية \_ وهى الزوجة الثانية \_ فقد توفيت هي الأخرى بالجغبوب سنة ١٢٩٦ ه .

هذا وقد تزوج الامام رضى الله عنه فى الحجاز من زوجته الرابعة والأخيرة. وهى السيدة فاطمة كريمة السيد حسن البسكرى فولد منها ابنا أعماه علياً. وقد توفى بالحجاز طفلا ودفن بقرب مستجد الحيف. وتوفيت هذه السيدة بالجغبوب. وكانت رحمها الله تتمتع بتقدير واحترام الامام الاكبر وتتولى خدمته الحاصة وتمريضه كالسيدة الحبشية. وكانت راوية موثوقا بها فى أخبار وأحوال وأقوال الامام الاكبر الحاصة. وكانت تتمتع باجلال واحترام الإمام (الثانى) السيد المهدى رضى الله عنه وكثيراً ما كانت الرحول الأمين بينه وبين والده رضى الله عنهما. وكانت ما كانت الرحول الأمين بينه وبين والده رضى الله عنهما. وكانت ما كانت الرحول الأمين بينه وبين والده رضى الله عنهما. وكانت ما كانت الرحول الأمين بينه وبين والده رضى الله عنهما. وكانت منها بالمان المخلوة بين الامامين.

### عقد النسب السنوسي منظوماً:

أشرنا في حديثنا عن نسب الإمام إلى منظومتين للعلامتين السيد عبد الرحيم المحبوب والسيد أحمد بن إدريس الأشهب ، وتتميما للفائدة أردنا أن نذكر المنظومتين فيها يلي :

قال العلامة السيد عبد الرحيم أحمد المحبوب رحمه الله:

حمدا لربي باسط النعاء بجرى السحاب وكاشف الأوآء وكذاك شكرى لابزال مسرمداً متجددا بتجـدد الألاء وصلاته تغشى النبئي محمد نور الظلام مزيل كل عناء والآل والصحب الآلي قدأعلنوا دين النبئي بغارة شعواء وبعد. ربى أنني لك ضارع متضرع في نيـل حسن رجاء متوسل في حل كل عويصة قد أعضلت ، بالصفوة النجباء ( بمحمد ) بحر الحقيقة غوثنا مأوى العاوم وناصر الضعفاء وبأصله البحر (السنوسي) الذي أضحت معارفه كنور ذكاء وبأصله (العربي) كم شهدت له أقرانه بالسيف في الهيجاء حمد السرى فأرتاح بالأضواء من ضيفم ذي رتبة شاء لشهيدة فافت بطيب شيذاء حم المرابع مع ربي الفقراء من قد ربى في مربع العلياء وبأصله (عبد الإله) أمامهم قطب الورى مثواتر الأنيا. وبأصله (الخطاب) كم خطب عدى فأزاحه رغما على الأعداء حاوى المكارم منجد الفرقاء قد مات ، من كرم وحسن ثناء

و بأصله المولى ( محبـــد ) الذي وبأصله (عبد القـدير) فياله وبأصله المولى (شهيدة) أنه وبأصله (حم ) الذي بخاثه و (بيوسف)الشبل السميذع أصله وبذي العلا المولى ( على ) أصله وبأصله ( يحيي ) الذيأحيا الذي

و بأصله ذي ألرشد (راشد)عصره كم قد شفا من مقلة عميا. وبأصله المولى المرابط (أحمد) أكرم به من ناسك بكاء و بأصله(مبداس)ذيالفضل الذي لم يحوه طور على الغبراء و بأصله ( عبد القوى ) أللذ سما بين الأنام بسيرة سمحا. و ( بعابد الرحمن ) دوما أصله عطر الشذي ذي الراحـة الشماء و (بيوسف) القضب المهند أصله حامى الذمار وذائد البأساء وبأصله (زيان) من زان الفلا بعسد المحول بدعوة غراء وبأصله ( زين العبادة ) من إذا يتلو المثاني لان ذو الصهاء و (بيوسف)الشهم الفضنفر أصله عمر الندى ذي الحلم والأغضاء و بأصله (الحسن) الذي ماشأنه إلا إقتفاء عاسن الآباء وبأصله (إدريس) من درست به رخم الخمود سالم الشقواء (0). . . . . . . . . . . ) و بأصله (عبد الإله) من اهتدى بسنا هداه شواسع الأندا. وبأصله سامي المكانة (أحمد) بدر العملاذو القامة الهيفاء وبأصله المولى (محمد) الذي تشدوا ثناه سواجع الورقاء وبأصله (عبد الإله) من المتطى صهوات نجب من سنا وسيناء و ( بحمزة ) النامي العوارف أصله أنف الرياض بزهر كل علاء  $(\ldots,\ldots,\ldots)$ (P). . . . . . . . . . . )  $( \cdot )$ وبأصله المولى (على) كم إلى أوج المكارم قد علا بولاء

<sup>(</sup>١) فقد بيتان تركنا محلهما بياضا .

<sup>(</sup>٣) فقدت ثلاث أيبات أنركا محلهما بياضا .

لانا السرى مناط كل بهاء

أضحى مقيم الملة العوجاء

ملجأ الأنام وناصر الضعفاء

فاه الله عن عجم ومرب عرباء

وبأصله (عمران) عامر غربنا بأولشك الأقمار في الظلماء و بأصله (إدريس)شمسالغرب.مو و بأصله ( إدريس ) مولانا الذي وبأصله (عبد الإله الكامل) الا خلاق مولى القادة الفضاد. و بأصله (الحسن المثني) من بدت أنواره فحت دجي الأهراء و بأكبر السبطين أيمن طالع ( . . . . (١)) و بأكر مي زوجين (حيدرة العلا ثم البتول) البرة الزهراء وبمنبع الشريف الأثيل محمد مصباح أهل الحق خير من اصط بر رؤف راحم متفضــل صلى عليه الله بالأناء فبحق ذي العقد النفيس تكرماً أرجوك ربي كشف كل عناء ورضاك سؤلى ثم تشرح صدرنا وتميتنا جمعاً على الحسناء فنساق يوم العرض تحت لوائهم نحو المنابر مركز السعداء ونصان عن كرب هناك فلا نرى بأساً ولا نخشى لحوق شقاء أم الختام بأن بكون مقامنا أعلا الجنان بسيد الرحماء صلى الإله عليه في ملا الرضا عاحن شوعاً مغرم الاحشاء والآل والاصحاب ثمت من بدا يتلوهم بالخماء ويقول العلامة السيد أحمد بن إدريس الأشهب:

حدا لماجد كريم أكرم وواحد فرد قديم أعظم ثم صلاتنا على خير البشر وآله وصحبه ذوى الأثر وبعد أن معدن السلوك وقادة الزهاد والملوك له انتساب واصل إلى الحسن فهاك في أجداده نظما حسن ليسمل الحفظ على من طلبه ويحفظونه جميع الطلبه

وقد أتى منتظا في السلك وجاء في نظم بديع السبك

<sup>(</sup>١) فقد هذا الشطر من البيت فتركنا محله بياض.

ذاك الذي قد جدد العلوما وبين المنطوق والمفهوما ( محمد ) نجل (على) الإمام الفاضل المشهور بالأقدام ثم ( السنوسي ) للامام ( العربي ) ﴿ (الْأَطْرَشُ) المشهور سر العرب ثم ( محمـــد ) لعبــد القادر ذي الفضــل والعرفان والمآثر ((1). . . . ( و يوسف ) نجل (لعبد الله ) وهو لخطاب بلا تناه ثُم (علی) وهو نجل (یحی) و (راشد) برشده قد أحیا (مرابط) منداسهم (عبدالقوى) و (عبد رحمن ) له الدين القوى و(يوسف) (زيان) (زين العابدين) و (يوسف) ذاك أمام العابدين و (حسن) (إدريس) (عبدالله) أكرم به من شرف للجاه و (أحمد) والدر (خمد) رهر (لعبدالله) ذاك الأبجد و (حمزة ) يمنى إلى (سعيد) وبعده (يعقوب) في التحديد (٠٠٠ - حزة) ابن (على) وبعده (عران) في الذكري يلي (٢) وبعده (إدريس) في الاجداد وهو (لإدريس) على التعداد واذكر لعبد الله ذاك الـكامل جميل ذكر بالثناء الـكامل أكرم به من سيد يهنا وبعده (للحسن) المثنى واختم بمن إلى القبلوب شافى سبط الرسول سيد الأشراف ثُم صلاتنا على الرســول الطيب الفروع والأصول و قد ذيل الناظم منظومته هذه بالأبيات التالية :

توسلت بالعقد الفريد المنظم من ابن على للرسول المعظم من ابن (على) وهو قطب زماننا إلى سيد الرسل الكريم المكرم فيا سادتي يا آل طه مديحكم علينا من الفرض القديم المحتم

<sup>(</sup>١) فقد هذا البيت فتركنا محله بياضا .

<sup>(</sup>٢) فقدت كلة من أول صدر هذ البيت فتركنا محلها بياضا .

<sup>(</sup>٣) فقد هذا البيت فتركنا محله بياضا .

## وفاة الإمام الأكبر:

مرت الآيام وانقضت الآعرام، وفي كل فترة من الزمن يتلطف الله بحالة عباده المسلمين فيبعث لهممن يجدد دينهم الذي ارتضاه لخليقته، ويوقظهم من السبات العميق الذي يرجع بالآمة مئات السنين إلى الوراء أن لم يقض عليها في الغابرين، ويوجهها الوجهة الصالحة، وهكذا فني منتصف القرن الثالث عشر من الهجرة أراد جلت قدرته أن يبعث في الآمة الإسلامية بالآية الكبري في شخص الإمام الآكبر السيد محمد بن على السنوسي رضيالله عنه في جد الآمة الإسلامية في حالة الأنحلال والتأخر والتدهور المخيف كا قال رحمه الله ورضي عنه، ومنذ شعر بذلك أخذ يعمل في همة لا نعرف الكلل وعزيمة لا تعرف المكلل وعزيمة لا تعرف الملل وعرب في ثورته الإصلاحية العارمة يهيب بالمسلمين أن خذوا حذركم فانفروا خفافا و ثقالا لتعيدوا مجدكم الغسابر، وتتبوؤا مكانكم اللائق، وتهدوا إلى الخير و به تأمرون ولتنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإذا به يخلق أمة جديدة، كاما حياة ولها علم وكاما إيمان

وهكذا انتصر دستور القرآن الذي أنوله الله لتنظيم الحياة من جميع أوجهها وجعله معالحاً للمعاش والمعاد، وتوفق الإعام في جهاده، وحالفه النجاح في نضاله؛ وأنتشرت دعوته على نطاق واسع بصورة مدهشة، وأوجد لرسالته الاسلامية رجالا صدقوا ماعاهدوا الله عليه، فعرفوه على حقيقته ونصروه في دعوته. وكانوا من مختلف الأقطار الاسلامية. صنع منهم الأثمة والاعلام. والقادة العظام، والمصاحين العاملين بعدما كانوا يتخبطون في مهاوى الصلالة وظلمات الجهل، ولنذكر قلة بمن لاتزال أسمائهم اللامعة ماثلة للعيان من أهل ليبيا أمثال: الشيخ على الاطيوش. زعيم قبائل المغاربة والشيخ أبو سيف الكره زعيم قبائل العواقير، والشيخ أبو سيف الكره زعيم قبائل العواقير، والشيخ أبوبكر حدوث زعيم قبائل الحرابي، والشيخ غيث سيف النصر زعيم قبائل (الصف الفوق)

وأحمد باشا المنتصر وأحمد لاغه . من أعيان مصراته . والحاج أحمد قرجى من عام نامدينة طرابلس والامين شيثوى ومحمد كاهية من عيون حاضرة بنغازى أما العلماء والأعلام فقد سبق ذكرهم . ويكنى ان تذكر مثلا واحد نلفادة السنوسيين وهو عمر المختار شيخ الشهداء ورمز التضحية والفداء .

هذا وعندما تحول عليه رضوان الله إلى زاوية الجغبوب من زاوية العزيات كما سبق ذكره شعر بشي من الألم. وكان يشعر على ما يبدو بالألم والأرهاق منذ مدة من الزمن إلا أنه كان يصارع ذلك بالصبر وقوة العزيمة فلم يخضع لوطأة المرض ولم يركن للراحة بل استمر يواصل جهاده الأصلاحي ليتم مابدأ العمل من أجله . حتى اطمأن لرسوخ دعوته الأصلاحية وثبوت قدمها في المجتمع الاسلامي الذي أراده بالرغم من المتاعب التي يعاني أهوالها والمصاعب التي تصادف عادة كل عامل. وعندما اشتدت به وطأة الألم أرسل في طلب أبنه الثاني العلامة السيد محمد الشريف ليمود من الحجاز حيث كان يتلتي تعليمه . فوصل إلى الجغبوب يوم ٢٩ ذي الحجة ١٢٧٦ ه أما ابنه الارل وخليفته الأجل الامام السيد المهدى نقد وصل إلى الجغبوب منذ سنتين قبل وفاته وأخد الامام الأعظم والده يهيئه بطريقة غير مباشرة . ليتسا مقاليدالامور ويعده للمستقبل الذي ينتظره . وفي يوم الاربعاء التاسع من شهر صفر سنة ١٢٧٦ ه. الموافق ٧ سبتمبر ١٨٥٩ م. صعدت روحه الطاهرة إلى أعلى عليين لتأخد مكانها مع النبيثين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . ودفنت الذّات الطاهرة بزاوية الجغبوب . وبتي ذكره الخالد ومآثره الباقية . التي تنطق جميعها بعظمة الراحل . وقد أبنه العلماء والخطباء والشعراء والكتاب. وأرسل خليفته الامام السيد المهدى رضي الله عنه يخبر الوفاة إلى وكلائه في مختلف الأقطار . وفيما يلي نُثبت صورة لأحد الكتب . فقال بعد البسملة وحمد الله . , أنه من عبد ربه سبحانه محمد المهدى بن السيد محمد بن على السنوسي الخطابي الحسني الأدريس . إلى الاجلاء الأبرار الاصفياء الاخيار اخينا السيد محمد بن ابراهيم الغماري وأخينا إسماعيل بن رمضارب . وأخينا وهبه . وكافة اخواننا أهل مكة - المهنم الله آمين . السلام عليكم ورحمة الله نعانى وبركانه ومغفرته ومرضاته وبعد ، فقد وصلتنا كتبكم الني أرسلت باسم الوالد رحمه الله تعالى وستى ثراء وأكرم نزله ومثراه . وكنا قبل هذا أرساننا إليه كتبنا وأخبرنا كم فيها عدره الله وقضاه وأبرمه في أزله وأمضاه . ونسأله تعالى أن يحعلنا من عباده الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا نله وإنا إليه راجعون . واستطرد الامام رضى الله عنه في رسالته هذه إلى أن قال : كونوا على ما كنتم عليه من الدلالة على الله تعالى بالحال وبالمقال وصابروا ورابطرا وتواصوا بالصبر واذكروا عباد الله فيه وجاهدوا في الله حتى جهاده . وكونوا يداً واحدة على من سواكم . وفي الله اخوانا وعلى البر والتقوى أعوانا : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .

وسلوا منا على كافة الإخوان والمحبين من أهل مكة والمعابد والوادى والطائف وغيرهم .

غرة شعبان سنة ١٢٧٦ ه. والحتم الشريف.

وفياً يلى نتبت بعضا من نص الكلمة التي ألقاها العلامة الجليل السيد عران ابن بركه الفيتورى . مؤبنا بها أمامه العظيم بعد أن أقيمت صلاة الجنازة على روحه الطاهرة . فقال بعد البسملة وحمد الله . أما بعد . فان أصدق الحديث كتاب الله تمالى . رخير الحدى هدى سيدنا مجمد . وشر الأمور محدثاتها . وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . حمدا لمن قضى على جميع العباد بالموت وسدد سهمه للإصابة في جميع الوقوت فلا محيص على ساوك سيله ولامناص . ولا محيدعن الوقوع فيه ولاخلاص . فلم ينج منه أمير ولا وزير . ولاغني ولا فقير . ولا شريف ولاوضيع . ولا دنى ولا رفيع وحكم بذلك على سائر رسله وأنبيائه . وأهل حضرته من أصفائه وأوليائه . وعلى الموت نفسه بعد نفاذ المقادير بالموت فلا محير ته من أصفائه وأوليائه . وعلى دائم تنافسه بعد نفاذ المقادير بالموت فلا محيد عنه ولا مفر . وصلا تاوسلاما دائمة الأنس و برجمان حضرة القدس محمد المحمود في رياض تلك الحضرات . دائرة الأنس و برجمان حضرة القدس محمد المحمود في رياض تلك الحضرات .







من مناظر الاحتفال بإزاحة الستار عن النصب التذكارى للجيش السنوسى ، اللبنة الأولى للجيش الليبي ، ويرى اللواء محمد ابراهيم رئيس أركان حرب الجيش المصرى نائبا عن رئيس الجمهورية المصرية الرئيس جمال عبد الناصر والسيد على جموده وزير الدفاع الليبي

لسم الدالرجي الرسيم والصلاة والسلاعلى الهددي الكرميم المترم الغاض خالنا البدفيرالطيب بدارري الأنتهب واع فرفية وهناه أكبر، بعد أهداءً ولا عدم الدين عدى أنه تكونوا بمنير رهنا؛ على الدواع مصلتى وليمانكم المؤرد المريد المريد مِفِهِ طَلِيْمَ أَرْ زُومِهُ عَالَدِينَا مِن وَثَاكُتُ ومستنزات تاريخية لانسِماءً اكان من ينها عاهد بغطالالستاذ الأكراك يرجرب على السنوس المأحر نبليه الامل الريد فحرائهمون والريد محمدالش بع معنى الدعنهم جميعةً م ذولاً ألا يستعجالهم وعدح تحوير الترع المطلوب ضائن أريس اليكم بالوثَّا ثَنَ التاليذ مِناكَتُهُ بخط الالدّ إذ الأكرال معلى السنوي رحن الدعند مِنْ نَعَى بِمُنْطُ الأمياعِ الريولِي المهري وحنى الله عسند مجرعة معالورق وكرانسن مجنط السيد الوالد رحد الله تمتنوى على معلومات متنوعة ريسالة بخط الديد محدب ابراهيم الغارى رحمهالله ويسالة ينط العلامة السيدعيدال الشوائ رحماله بُنِيٌّ مِي كُمَّابِ الالسِّمَاذُ الأكبرالمسمى وسُزُور الرَّجِ في عِنْ عِنْ عَالَى اصول الدنسب) نعدته عي خط العلامة السيدفاع الظاهري رسمالا بنين مى الكتاب المسمى والرماض الزاهي بذكر أهل القانات والأعدال الزاخري وهوكناب يعِتْ في نُرِيمة لسيرى عبدالدبي خطاب ميّع لغلت عي خط الأنست : الأكر رضراله عند بُذَخَ عَ الْجَعْبِعِينِ لِيدِى ومع لِإِي الأمل السير فحوالهرى وضى السعف، هذا ما مَكنت من العتور عليه أربدا لكم والمتتناجوع التأكير بالمافظ عليم وأعادته لى بعد الغراغ منه ولسوال روعة ومبلال المناسبة التي ونعتكم لتأليف كتابكم والني الكير، لاسًا هن فاعطا هذه الريّانين والمن اعترن وها تغريب كن سا بغي لوي من نوعها وألك عليم ورحمة الله ووركاته) اجه مدا در سب علير الريال نسوي عى تعنى ١٤٧٥

المرفقات التي وصلتنا مع هذا الكتاب الذي نثبت هذه الصورة من أصله هي من المراجع التاريخية التي اعتمدناها

4 V V 10 P)

المبعوث بأوصاف الكمالات وعلى آله الآخيار وأصحابه الأطهار ، وبعد: لما من الله تعالى على هذا القرن الموعود بشدة الفساد ، الجهل والفتون ، حتى تعوذ منه السلف الصالح أن يدركوه مع ماكان لديهم من العلم وأسباب النجاة .

(سقطت بعض الجل من الورقة القديمة البالية ، فلم نستطع قراءتها ، ولذلك تركنا محلها بياضا ) بإلى أن قال بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام ، اهل بيتي كسفينة نوح من ركب فيها نجا ، ومن تخلف عنها غرق ألا هو حافظ العصر وقطبه وخلاصة الدهر مرفحره ، شيخ الإسلام ، وخاتمة الأعلام ، عين الوجود المتبرك به شرقا وغربا ، والمتخذ حبه وسيلة وقربا ، ذو المناقب الفخيمة التي تعجز عن حملها الدفاتر ، ويقصر عن ضبطها كل ينبئ ماهر ، معى الزمان على الاتيان بمثله و محنث الحالفين بظهور شبهه .

# حلف الزمان ليأنين بمثله حنثت يمينك بازمان فكفر

أستاذنا الأعظم وملاذنا الأفح ، وولى نعمتنا الأكرم ، أبو المكارم . فيض الفتح القدوس ، سيدى ومولاى السيد محمد بن على السنوسى رضى الله عنه وأرضاه ؛ وجعلنا بمن أحبه ووالاه ، فحيث سبقت له من الله السعادة ، وخص من بين أقرانه بالفضل والسيادة ، وتوج بتاج المجد والمهابة ، وأسرى به لسماء العرفان، وأعطى الإذن الجازم فى إرشاد الأنام ، وأخذ منه العهد والميثاق فى ذلك ، وخاف على نفسه إصابة الفتنة إن م يسلك تلك المسالك ؛ فلم يسعه إلا المبادرة لامر الحكميم العليم ، قال عز من قائل :

, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب أليم ، . فقام رضى الله عنه مشمرا عن ساق الجهد لتبليغ ماهو إليه ، وليعلم العباد من

علوم مالديه وإيقاظهم من الغفلات ، وإنقاذهم من الجفر النارية والغلطات ، إلى سبيل السلامة والخيرات ، فارتكب الاخطار ، وكاند مشاق الاسفار ، لأجل إصلاح العباد ، وتوجيهم إلى طرق السداد ، والرشاد ، فلم يركن لما فيه راحته وهناه، إيثارا لهوى مولاه على هواه ، فصار يجدد معالم الدين ، ويحمى مآثر سيد المرسلين، حيث ماحل حتى كأنه فى تعمير البقاع والقفار الخالية ودق إذ هطل. فكفل رضى الله عنه الملة الاسلامية يتمها. ونشر الحنيفية السمحاء بعد انطوامًا . فتجددت بحمد الله . الطريقة المحمدية والسيرة الاحمدية بعد إنطاس آثارها وخبؤ أنوارها . في جميع الأقطار وطلعت شمس هديه في سماء العقول فانجلت الأغيار . وشاع ذكره في الآفاق شيوع شمس رائعة النهار . وخلف في سائر الأقطار لاسماألحرمين الشريفينوغيرهما من القرى والمدن والأمصار . من ينوب في إيصال الخير إلى أمة المختار . بتعليم الكتاب والسنن والآثار . فلما نجن الأمر الموعود . ونفذ الاجل المحدود. ونزل به رسول سيده ومولاه. وعلم أن لابد من الأجابة للقاه. آوى إلى كهف الإمتثال للأمر \_ إلى أن قال المؤبن \_ وأوصى جميع مريديه وآله. وكل من تعلق بأذياله. في العمل بكتاب الله وسنة رسوله. في الجليل والحقير والكبير والصغيروالقليل والكثير . والمثابرة على التقوى والديانة والمداومة على العبادة والمروءة والصيانة . والإخلاص في كل الأعمال والتباعد عن إنباع الهوى وسيء الخصال قائلا رضي الله عنه لاشيء أوصيكم به غير ذلك فهو عين مطلي ومأربي . ولم أزل عليه في يومي وأمسي وإلى حلول رمسي . متمثلا لسان حاله بقول الشاعر:

«اهیم بسعدی ما حییت و إن مت أوكل بسعدی من یمیم بها بعدی، واستطرد المؤین إلی أن قال :

٠٠٠٠٠٠ فاسلم الروح راضيا مرضيا عنه بجريان الأقدار .

سابحاً في بحار الرضى في كل جزء من أجزاء الليل وأطراف النهار . متلذذا بذاك غائبًا عن الشعور بالآلام هنالك متمثلاً بقول الآخر :

يامن يبشرنى بيوم لقائى أعطيه من فرط السرور رداتى . . . . جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيراً .

اللهم روح روحه وقدس سره و نور ضريحه . وطيب مضجعه وأعلى درجانه وضاعف حسناته وكثر مثوبته . اللهم أفض عليه من سماء لطفلك و برك وجودك وكرمك وإنعامك و مننك وإحسانك وافتح له أبواب جنانك و حظائر قدسك و زوايا أنسك . مع الذين أنعمت عليهم من النبئين والصديقين والشهداء والصالحين . اللهم أجعل تأييد الدين وتمامه على لسان ويد نجله الطاهر . و فرعه الزاهر . و وار ثه الباهر ، سيدى و مولاى السيد محمد المهري وضوه المنيف سيدى و مولاى السيد محمد الشريف . واجبر بهما صدع الدين وأصلح بهما أفئدة الأتباع والمريدين . إنك ولى ذلك والقادر عليه .

وفيها يلى نتبت القصيدة التي كان العلامة السيد عبد الرحيم المحبوب يبكى بها أمامه العظيم ·

ودمعها لا يزال اليوم ينهمل من الغضى بشواظ كان يشتعل فاخضل الأرض منهاصيب هطل والقلب في شرك الاحزان مختبل كان الوطأ له السعدان والاسل منه ترى راحة أن يحضر الاجل اوزار بالطيف من تهوى ولم يصل مابال عينك لابالنوم تكتحل كانها سمات بالشوك أوكحلت تخالها مزنة قد لاح بارقها والوجه أسفع والأعضاء ناحلة والجنب اذ تدعه حال لمضطجع تثن في لجج الاحلاك من نكد أمن تذكر أوزارا سفت لها

وازورد هركام قدخانك الأمل؟ قلی و هم ان مضم ا سفر به مهل للبجدين إذا ما مسهم محل وضل شوقاً لهم يبكيهم "طلل ما أن عثلهم قد مسها تكل يروي (الجوامع)معماسار دالمثل وأعلن (الشيخ) من رمزله قفل أو (للشفاء) و (للقاموس) يحتفل (البحر)و(النهر)و(الانوار)ينتخل أو (للفتوحات)و (الاسرار)ينتقل أو (للجفور)وقد أضحى بها تبكل من (للحلوم) إذا أشفت بها العلل عن الجدود الآلي سارت بهم مثل ضاهي (قبيساً) بها من فقدهم عطل من لابتيه فتى فعنل ومكتهل إلا إنتنى وعلى أنهـــاله علل تلك المشاعر بل لله تبتهل عندالكسوف بدأ منأن بها قبل بجدد الدين وهو العارف البطل زهت سعود بها لم يبدون زحل خرساً وكم كان أياما لها زجل تهاء مضلة أعيت بها السبل خضر الرياض وكم قد حفها جذل أزهارها وجناها العلم والعمل طوع النسيم حكاها الشارب الثمل

ام ذا لفقد حبيب كنت تألفه يالحف نفسي على من كان مسكنهم كانوا الغياث لملهوف ومتجعا شدوا الرحال ولم يستأذنوا أحدا تبكيهم ( السنة ) الغراء من عصر يبكيهم ماحوى (كشف الظنون)وما معماروي (حجة الاسلام) من حكم من(للصحاح)(وشمسالعلم)بعدهموا من(للجلالين)و(الكشاف) ينقذه من(للشفاءات)و(المنهاج)يو ضحها من(للزياريج)و(الازياج)مصممة من (للعلوم ) على أقصى تنوعها من ( للمكارم ) و(الآثار) يؤثرها والغوروالنجدمنأرضالحجازوما تدكان مقتبس الأنوار يقصده ماشام برتی به جاها لمکرمة فلتبك ( أمالقرى ) جهراً وتندبهم لما عرى الدين من أثلم ومن ظلم كسوف شمس الضحي فى العصر و احدة ( محمد بن على ) من بطلعته ماللبلابل بالابكار سامرة ماللربوع لقد ضلت مرابعها وادى(الجغابيب)كم تاهت رباك على وعطرت بشذاها الجوباسمة وأشرقت بسنا الأنوار مائدة

إليك شاحبة ماشابها ملسل تحظى المنازل طورا بالألى نزلوا والوصل هجر وان آلله دخل وقدصدعت الرواسي فهل تنخذل من بينه وعلى أذنابها شعل أوذاك رفق ببدر نأله خجل مابال عينك لا بالنوم تكتحل

وجدت العيس والنجب الجيادغدت وكم دعى الشوق أفوام وهاجهم شجوا لذكرك لم ترقأ لهم مقل ياللوقود وللزرار قد بلغوا منك المني بعدماحلوا وقدرحلوا بدلت من بعد ذاك الا أنس موحشة واغير من حافيتك السهل والجل لكن ليهنك أن ضمتك متربة منك الحي غائر منها له أهل فته فخرا ولا تخشى الملام فقد فما الركون لدهر صفوه كـدر فجعت يا بين اليابا مرزاة ما الرزء إلا بمن من رزاه نضبت قرائح وعراها النقص والخلل وأظلم البدر اشعاراً بأن له منه أقتباس ومن فقدانه وجل وأمست الشهب من جلى الذي علمت شاب العدار من الإسلام و انقصمت عرى السلام وشب الجور و الخطال لولا إقتداء بأسلاف على ثقة هم الاساة لنا ما الجرح يندمل لاريب ما العمر إلا فسحة وإذا يدعى المنون وحا اليقظان والوهل فالصبر أولى وعند الله محتسب أن المصائب أن تعظم لها بدل توارت الشمسعنعين الحسوديها وذاكِعام(شروع)الخطبقلتإذن

## خليفة الامام الاكبر:

ما لاشك فيه أن تاريخ وسيرة الإمام ، الثانى ، السيد محمد المهدى السنوسى رضى الله عنه هى امتداد لتاريخ وسيرة والده الإمام الأكبر السيد محمد بن على السنوسى عليه رضوان الله ، وبما أن تاريخ الإمامين كل لا يتجزأ في كلما أخذ الإنسان يتحدث عن أحدهما يجره الحديث إلى الآخر ، وقد حاولنا أن نفرد فصلا بكتابنا هدذا ، ولو لم يكن إلا نبذة يسيرة عن حاولنا أن نفرد فصلا بكتابنا هدزنا كتابنا عنه ، المهدى السنوسى ، وطبعناه السيد المهدى الذي سبق أن أصدرنا كتابنا عنه ، المهدى السنوسى ، وطبعناه في مدينة طرا بلس العاصمة الغربية للمداكة الليبية المتحدة سنة ١٩٥٧ م وكان الحديث بكتابنا المذكور يجر – طبيعياً – إلى التحدث عن الإمام الاكبر.

و إنماماً للفائدة المرجوة فإننا نذكر النبذة التالية وإن كانت مقتضبة . ولد الإمام . الثاني ، السيد محمد المهدى بن السيد محمد بن السنوسي ايلة الأربعاء غرة ذي القعدة سنة ١٣٦٠ ه حوالي ١٨٤٤ م في الزاوية البيضا. ، وقد أسهاه والده (المهدى) قائلا : أسميناه المهدى ليحوز إن شاء الله انواع الهداية ، ونرجو الله أن يجعله هادياً مهدياً ) وبعدأن أتم السنة السادسة من عَمره أدخله والده المدرسة القرآنية تحت إشراف العلامة الكبير السيد عمران بن بركة الفيتوري ، وفي منتصف السنة السابعه من عمره \_ وكان قد أشرف على جمع القرآن الكريم حفظً \_ أمر والده الموجود يومذاك بالحجاز بأن يلتحق به هناك فسافر بحراً عن طريق (خانية) فالاسكندرية فحدة ــ وكان يصحبه السيد الفاضل محمد بن إبراهيم الغارى ، وهناك عهد به والده إلى نخبة من أعلام الآخوان لتربيته الدينية وتلقينه مختلف العلوم مصحوباً بالعلامة الجليل السيد عبدالرحيم بن أحمد المحبوب، واستمر السيد المهدى هناك يواصل تعليمه العالى ثحت إشراف وتوجيه والده العظيم على أيدى كبار الأخوان ، منهم العلامة المربى السيد عمران بن بركه والعلامة الفاضل سيدى أحمد عبد القادر الرينى ، وكان السيد المهدى قد استوى عقلا و نضو جا وأدبا و أخلاقاً ، وأخذ والده يعده للمستقبل ، ويهيئه ليسلمه أعباء الحركة السنوسية التي رست قو اعدها على أمتن الاسس .

كان الإمام الأكبر رضي الله عنه شـديد العناية بتتبع حركات وأقوال وأفعال فلذة كبده ، وكان دقيقاً في هذا التتبع بحيث لاتفوته كبيرة ولاصغبرة مما يحرص عليه ، ومن الأشياء التي افتت نظر الإمام الأكبر – وهي كثيرة \_ و نالت أعجابه ، الحادثة التالية ، جيء للسيد المهدى في إحدى المناسبات بجواد مسروج ليركبه ، وكان السيد المهـــدى لا يزال صغيراً بحيث أنه لايستطيع وضع رجله بدون واسطة في ركاب السرج، وتقدم أحد الأخوان مطأطمًا ليصعد السيد المهدى على كتفيه حتى تصل رجله الركاب، وكان الإمام الأكبر يلاحظ هذه الحركات وينظر إليها بإهتمام من طرف خفي ، ورفض السيد المهــــدي أن تطأ رجله كتني الشخص الذم تقدم لمعاونته رفضاً باناً ، وأخذ يقود جواده بنفسه إلى أن اقترب من حجرعال مثبت بالأرض فعلاه و بذلك تمكن من أن يصل رجله إلى ركاب السرج فنال تصرفه هذا إعجاب وإستحسان والده والآخوان الحاضرين . وقد اطلعت على هـذه الحادثة مسجلة بقلم نجله الكريم ووارث سره وأخلاقه العظيم السيد محمد إدريس المهدى السنوسي , ملك المملكة الليبية المتحدة ، وكان تسجيلها منذ أكثر من ثلاثين سنة ، وقد أطلعت أيضاً على مجموعة مخطوطة من المعلومات الدقيقة المتنوعة يحتفظ بها السيد أحمد بن إدريسعابد السنوسي ، ومنها ماخطه بيمينه العلامة الجليل السيد أحمد عبد القادر الريني ، ومنها ما هو بخط العلامة السيد محمد بن الحسن البكري ، ومنها ماكتب بيد العلامة السيد أحمد بن إدريس الأشهب، وبعضها بخط المرحوم سيادة السيد محمد عابد الشريف السنوسي، وأحببت أن أنقل منها ما تمحكشت من نقله: قال السيد محمد بن الحسن

البسكرى \_ هو من أكثر الأخوان قرباً والتصاقاً بالإمام الأكبر، ثم بنجله الإمام الثانى، وكان بمثابة السكرتير الحاص وأمين السر، ويعتبره كبار الإخوان بانه أوثق راوية للشفهيات \_ أن الإمام الأكبر قال لنا ضمن حديث منه و لنا أربع سنين ونحن عاتشون فى أيام المهـــدى ، وأما أياء ما فإنها خلصت ، وروت (أمنا الكبيرة) والدة السيد المهدى قائلة : إن الإمام الأكبر قال لها ذات مرة : ألا تدرين ولدك هذا من هو ؟ قالت : قلت لا . فقال : هذا هو الذى سيحيى به الله الدين ، وكان حديث الإمام الأكبر هذا الثانية من عمره لأن ولادته كانت سنة ١٢٦٠ والامام الأكبر غادر البيضاء سنة ١٢٦٠ والامام الأكبر غادر البيضاء من عمره لأن ولادته كانت سنة ١٢٦٠ والامام الأكبر غادر البيضاء من الحجاز قبل أن يصل أبنها السيد المهدى للجغبوب ، وبالطبع قبل مرة فى الحجاز قبل أن يصل أبنها السيد المهدى للجغبوب ، وبالطبع قبل وفاة زوجها الامام الأكبر .

ونقل عن السيد الفاضل عمر الفضيل رحمه الله - وهو من كبار مراغق الإمام الأكبر والمتصلين به - قوله: جاء السيد المهدى به (لوحه) إلى والده الأستاذ الأكبر قدس الله سره يريد منه أن يبدأ له فيه (بالأفتتاح) فلما فرغ (الاستاذ الأكبر) من كتابته قال له: أشهد لنا بأننا خدمناك) ونظير هذه الحادثة حصلت كما يروى ذلك الأخوان، وهو أن الإمام الأكبر تمكن ذات مرة من إصلاح نعل أبنه السيد المهدى وقال له أشهد نأننا خدمناك فخجل السيد المهدى و الجهه حياء حتى فيل أنه أضيب بنوع من الحي.

وفى الجغبوب قام الإمام الأكبر رضى الله عنه بتقليد أبنه سيفا وأمر، أن يصلى به المغرب فصلاه خلف ولده

 أن يتقدم أحدهم لمحاولة إزالتها من يده فنعهم الأدب والحياء والحوف من إيذا ئه في حالة محاولة انتزاعها من يده المثالمة ، وتقدم السيد المهدى رضى الله عنه قائلا . أن الله ي يمود على سيدى بالمنفعة لا أتأخر عنه ، وتناول يد والده الشريفة وأخذ يبحث عن الشوكة مدفوعاً بعاطفة الحب وهو الذى لا يستطيع التلفظ أو رفع العين في حضرة والده من شدة الحياء والادب وتبين له رأس الشوكة فالتقطها بظفريه الشريفتين ، وكان والده متوكئاً على مرفقيه ، يحاذى رأسه رأس ابنه ناظر اماذا يصنع لمحاولة إخر اجالشوكة بإعجاب وتتبع للحركات ، ولما تمكن السيد المهدى من انتزاعها تلفظ الإمام الأكبر مع والده فقال لها عليه رضوان الله ، لما دخلت الشوكة في يدى أخرت في مع والده فقال لها عليه رضوان الله ، لما دخلت الشوكة في يدى أخرت في نفسى أن لا يخرجها إلا من يسكمون على يده الفتح فكان هر هذا الولد ، وخاطب الإمام الأكبر ذات مرة زوجته أمنا البسكرية قائلا : نحن من جماعة ؟ فرد وخاطب الإمام الأكبر ذات مرة زوجته أمنا البسكرية قائلا : نحن من جماعة ؟ فرد وضى الله عنه بقوله : نحن من جماعته رضى الله عنه بقوله : نحن من جماعته رضى الله عنه بقوله : نحن من جماعته وضى الله عنه ) .

وذات مرة تحدث بعض الاخوان — وعندى لا يخرج هذا المتحدث عن أحد أثنين أو كليهما: السيد أحمد الريني أوالسيد محمد حسن البسكرى — إلى السيد المهدى عن مثل هذه الوقائع من أقوال الإمام الأكبر عن أبنه ، فكان جوابه: من الروايات ما يظهر العجز عن تأويله لقلة وصول الأفهام إلى تأويلها وأردف قائلا: أنه رضى الله عنه — يعنى والده — لا يزال يختبر العقول ويرفع الإنساز فوق قدره حتى يغلط في نفسه ) وقال السيد المهدى: كثير آماكنت أحرص على (تكبيس) رجلي سيدى الوالد حياء من قابلته ، بالوجه ، رضى الله عنه ، وتحينت الفرصة مراراً و بمجرد ما يشعر بي يلتفت إلى بسرعة ويضم رجليه ويقول: تعالى هنا لليدين ، فتقول له أمنا البسكرية: قلت له ذلك فلم يجب .

هذا ما أمكن نقله الآن وهو قليل من كثير . وفي سنة ١٣٧٦ لحق الإمام الأكبر بالرفيق الأعلى تاركاً مهام الحركة السنوسية ، وإتمام الأصلاحات التي بدأها إلى خليفته وفلذة كبده الإمام , الثاني , مطمئن البال مرتاح الضمير لما سيقوم به هذا الخليفة من أداء للرسالة على أكمل الوجود ، وقد تحققت نبوءة الإمام الأكبركما تحققت آماله التيكان ينظر إليها بنظرة بعيدة ثاقبة ، فحمل خليفته كما هو معروف لواء النهضة الدينية والعلمية والإصلاحة والإنشائية ، وكان خير ممثل لمن أورثه هذا المقام الأجل ، وأخذ يواصل ما بدأه والده فملاً صيته الآفاني وطبق ذكره العالم الغربي والشرقي. واهتزت أوربا وبالخصوص فرنسا التي استولى عليها الرعب والفزع ، واختل توازن دار السلطنة العثمانية التي راعهانقدم الحركة السنوسية بقيادة البطل الثاني خليفة البطل الأول، وانتشرت حركة الإصلاح والتعليم، واستمر بناء المراكز الإصلاحية ، وقد توافد على كل من الجغبوب والكفرة عدد من رسل دار الخلافة ، ووجهت الدعوات للسيد المهدى أ، لا في أنه يلبيها لزيارة دار الخلافة وفي سنة ١٣١٧ه تحول رضي الله عنه من الجغبوب إلى الكفرة فاضطربت أحوال المهتمين وتبلبلت أفكار الأوربيين وفيسنة ١٣١٧ ه تحول من الكفرة الى زاوية قرو (تشاد) وهناك بالسودان اشتبكت غواته في معارك طاحنة مع فرنسا المعتدية ، وفي يوم الأحد ٢٤ من صفر سنة ١٣٢٠ ه الموافق ٣ يونيو ١٩٠٢ م قبضه الله راضيا مرضيا عنه ، وترك مهام الحركة وزمام الدعوة إلى أبنه الأكرم وخليفته الأعظم السيد محمدإدريس المهدي السنوسي ، ملك المملكة الليبية المتحدة ، حفظه الله ، فكان خير خلف لخير سلف وتوفق في قيادة هذه الحركة الإسلامية الإصلاحية التحريرية محكمة وعزيمة وبصدق وإخلاض وبأمانة ووفاء من نصرمبين إلى فوز مكين أعزالله به العرب والمسلمين وحفظه ذخراً لأمته وفخراً لبلاده.

#### بعض الرسائل التاريخية:

صورة اكت باب، وجهه الإمام الأكبر السيد محمد بن على السنوسى إلى والى طرابلس المشير محمد أمين باشا، قال رضى الله عنه بعد البسملة والديباجة:

أما بعد تحيات فواتحها مكية ؛ وتسليمات فوائحها مسكية . ودعوات أنفاسها قدسية ، وابتهالات أرواحها أنسية ، تغرس في فردوس القبول ، وتستى بسيول الرحمة فتثمر مختلف السئرل . . . . . (١) . . . . . فقد أخذ الجبل الأخضر زخرفه وتزين ، ولاح السرور في أسارير محياه وتبين ، وعطرت الآفق أزهاره ووروده ، بمانفخ على تيجان أفنانها وروده من الأرراق التي نشرتها أيدى الشيال من روض المجد الوارق ممتطياً كأهل صبا المحبة ، تالية آي التحية والشوق في ديار الأحبة ، فلما تخلقت الارجار بنشرها، وأضاءت بما في عنوانها من نور الشمس وبدرها قبل نشرها. امتلائت العيون بمطالعتها قرة ، وابتهجت القلوب بمضمونها مسرة ، وشكر نا الله على سلامة طلعتي الشبل والليث، وسألناه سبحانه توالى مدده على الفطر بالغيث، ثم إنا نحن وعصابة المهاجرين بحمد الله في عافية ، نتنازع من نعم الله كأس نعيم صافية ، وما ذكرتم من كونكم ، إلى لقائنا بالأشواق وأخذكم من عهود الود بأشد وثاق، فهذا محقق لدينا وواجب المكافأة علينا ويؤكده دوام اعتنائكم بناو بأصحابنا وملاحظة كملنا وشفقتكم علينا، وتوصيتكم أنباعكم على ما يتعلق بمحلنا من خدمة وعمارة ، وغير ذلك بما لايقدر على . كافأته عليه إلاالله سبحانه هذا مع بعد المسافة . واشتغالكم بمصالح الدولة العلية. وقيامكم بأعباء سياسة الرعية ، فإن هذه الزاوية وإن نسب إنشاؤها ﻠﻦ ﻗﺒﻠـﻜﻢ ، ﻓﺎﻋﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺃﻣﺮﻫﺎ واستمرار نظامها بشمول نظركم ، ﻓﺎﻧﺘﻢ ﻟﺪﻟﻚ ﻣﻨﺎ

<sup>(</sup>١) نقدت بمش الكلمات فتركنا مكانها بياضاً .

بمرأى ومسمع ، ومذكورين من الحاضرين في كل مجمع ، فإن العبرة بقرب الأرواح . وإن تباعدت الأشباح ، والإخوان والمهاجرون دائمًا لـ مح داعون وعند كل خير ذاكرون ولإحسان جنابكم شاكرون(١) . . . . . . وأما نحن فقد ألفنا ما اعتدناه ورضيت به نفوسنا ، فنريد بذلك أن تـكون تلك العمارة مستمرة ونفوس سكانها مستقرة ليحصل المقصود منها ويدوم من تعلم العلم وتعليمه وإقراء القرآن وتفهيمه . وإقامة شعائر الدين للوافدين عليها والمقيمين بها وليكون ذلك كله في صحائف أعمالكم مثقلة به كفات موازينكم ٠ . . . . (٢) . . . . . ثم ما ذكرتم من توجيه النجل الناجب والنجم التاقب إلى ولاية بني غازي للقيام بمصالح الدولة السنية فنعم مافعلتم ونرجو أن يكون على قدمكم في طرق السداد والرحمة للعباد، فأوصوه بذلك . وادعوا له به فإن رضاء الحق في رضائكم عليه. ونحن والإخوان عليه راضون وله راعون و بالسيرة الحسنة موصون . جعله الله وارث كالـكم بعد طول الأعمار . وجمع لـكم بين عز هذه الدار وتلك الدار . هذا والثناء على جنابكم من الواردين وإن كان حسنا من المتحدث . . . . (٣) . . . . فنوصيكم وأنفسنا بوصية الله سبحانه للنبيين والمرسلين الأولين والآخرين . ، ولقد وصينا الذين أو توا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ، . وأن تتخلقوا بمحض الرحمة لعباد الله. قال العلى الشأن: , إن الله يأمر بالمدل والإحسان . . وقال ذو الشمائل الحسنة : , عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة ، . الراحمون يرحمهم الرحمن . ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السهاء. والجزاء من جنس العمل. وإنما هي أعمالكم ترد عليكم وكما يدين الفتي يدان. نسأل الله سبحانه لنا ولكم وللمسلمين أن يؤتينا من لدنه رحمة ويهيء لنا من أمرنا رشداً ويحلُّ علينا رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده أبداً إنه جواد كريم . رؤوف رحيم وعلى جنابكم السلام وهو الختام .

<sup>(</sup>١) ، (٢) ؛ (٣) فقدت هذه الجمل فتركنا محلها نيامنا .

وهذا نص رسالة وجهها الإمام الأكبر السيد محمد بن على السنوسي إلى حاكم إقليم فزان. فقال بعد البسملة والديباجة الأولى:

( ولدنا مصطفى باشا قائم مقام فزان حالاً . أدام ألله بقائه وزاده عزاً وإجلالاً. وبعد إهداء تحيات عاطرة تليق بعزيز الجناب. ورفع أكف الضراعة مستمطراً واكف الإنعام وسوابغ الآلاء مدى الدهوروالاحقاب أنه قد وصل مشرفكم الكريم . وحمدنا الله تعالى على ما أنتم عليه من الفضل الجسيم. وأسفر عن مكارمكم الفائقة (.... (١) .... ) باستنشاق ريامننكم الرائقة إنكم للفضل أهل ولأعمال الصالحات مأوى ومحل إذان مقاصدكم كلها صالحة . وفضائلكم لدى الخواص والعوام واضحة وقد أخبرنا ولدنا الشيخ أحمد بن أبي القاسم التواتي عن جميع خيراتكم تفصيلاً . وتتابع ذلك منكم بكرة وأصيلاً . زادكم الله عزاً ورفعة وجملكم تحت كنفه في عز دائم ومنعة . وأفاض عليكم من نوره الاسني . وأمدكم من فيوضاته المباركة الحسني فأبشر بحول الله وقوته بالعز الابدى والفخر الدائم السرمدى وقد وجهنا ولدنا الشيخ ممد بن الشفيع يذكر عباد الله في تلكُ الناحية . ويكون مقامة بزاوية (واو) حتى يرجع إليها الشيخ أحمد بن أبى القاسم التواتى لأن مرادنا أن يأتينا من هناك يبعض كتب غير موجودة في خزانتنا ويرجع إن شاء الله عاجلا. وها نحن داعون لمكم بصالح الدعوات في الحلوات والجلوات وأوقات الإجابات وعلى الله القبول وهو المرجو منه والمأمول وسلام السلام يخصكم ويعم سائر اللائذين بجنابكم في البدء والختام.

بتاريخ ٣ شوال سنة ١٢٧٣ ه .

<sup>(</sup>١) نقدت هذه الجلة فتركنا مكانها ياضاً .

رسالة أخرى موجهة إلى مصطفى باشا حاكم فزان .

إنه من عبد ربه سبحانه محمد بن على السنوسى ( يلاحظ أن هذه الجلة هي في أول كل كتاب ) .

إلى حضرة العمدة الكامل، حاوى الفضل والفضائل وخلاصة أهل المكارم والفواضل صاحب الكرم والإحسان، والفخر والعز والامتنان ولى نعمة ايالة فزان ولدنا مصطنى باشا ، بلغه الله تعالى من الخيرات ما يشاء السلام الأتم ورضوانه الشامل الأعم عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ومرضاته ، وبعد فقد أتانا الاعزكتابكم وقام عندنا مقامكم وفهمنا مافيه ذكرتم وتحققنا ما إليه أشرتم من البداية إلى النهاية أوصلكم اللهإلى رضوانه الذي لا سخط بعده وإلى عزه الذي لا ذل بعده وإلى غنائه الذي لا فقر بعده ( . . . . (١) . . . . ، ) فأنتم إلى الخيرات ساعون وبالأمر بالمعروف تأمرون ولامر الزوايا التي تحت إيالتكم واقفون خصوصاً في الزاوية التي أعنتم عليها ووقفتم على أمورها وهي التي بوادي (واو) فأبشروا إن شاء الله بالخير الابدى والسر الدائم السرمدى الذي لا يعتريه خسران و لا يحوم حوله حرمان ، وعَد أخبر نا الشيخ أحمد ابن أبي القاسم التواتى بما عملتم ، وما في الزاوية صنعتم جزاكم الله تعالى خير الجزاء وأزال عنكم مَا كَانَ هُمَا وَضَيْرًا آمِينَ ، وَالْزَاوِيةَ فَى الْحَقَيْقَةَ إِنَّمَا هَى بَيْتَ مِن بَيُوتِ اللَّهُ ومسجد من مساجده . وقد قال الله تعالى : ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) والمتسبب في الخير والدال عليه كالمباشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله ، وفاعله في الجنة ) . وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم ( من بني مسجداً لله ولو مفحص قطاة بني الله له قصراً في الجنة ) والزاوية إذا حلت بمحل نزلت فيه الرحمة وتعمر بها البلاد ويحصل بها النفع لأهل الحاضرة والباد، لأنها ماأسست إلا لقراءة القرآن،

<sup>(</sup>١) فقدت هذه الجلة فتركنا مكانها يامًا .

ولنشر شريعة أفضل ولد عدنان ، ولا تحتاجون التوصية على الزوايا التي تحت إيالتكم مثل زاوية (مرزق) وزاوية (سوكنه) وخصوصاً زاوية (واو) وأولادنا الإخوان الذين هم هناك مثل ولدنا الشيخ أحمد بن أبى القاسم التواتى ومن معه : وقد قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) والمرجو منه سبحانه وتعالى أن تكونوا عن قال فيهم ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) جعلكم الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ونلتم ما ناله الذين أحسنوا الحسني وزيادة ، ولا زلتم عندنا مذكورين وبعين العناية ملحوظين هادئين دالين على الخير وبه عاملين بحاه سيد الأولين والآخرين . هذا وسلام منا على كافة الإخوان والمحبين والسلام .

وهذا نص رسالة أخرى موجهة منه رضى الله عنه إلى حاكم بنغازى محد صالح باشا .

عزيزنا الأجل الأفحم محمد باشا صالح لازال نظره إلى سديد كل خير طامح. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى ورضوانه ، لقد تعين علينا فن هذا التاريخ اعلام جنابكم (...(۱)...) فلما حان سفرنا وجب علينا أن نود الأشياء إلى محلها والأمانات لأهلها ، وذلك أن هذه الزاوية التي حدثت بهمة حضرتكم ومنة جناب والدكم ، لازلتما سبباً لأنشاء معالم الدين ، باقامة مصالح عامة المسلمين بالمصارف والأوامر ووصايا الانباع وهذا من أكبر البشائر بالإيمان بلا اشتباه (إنما أيعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر)، والفوز بأعلى الغرف (...(٢)...) لقوله صلى الله عليه وسلم من بني لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة ، وما كفاكم حتى سعيتم لها في أكبر القربات من الجمعة والجماعة ومجامع الخيرات ، وحيث كانت سعيتم لها في أكبر القربات من الجمعة والجماعة ومجامع الخيرات ، وحيث كانت العبرة في جميع الأمور بحصول القصد ودوام المراد ، وعدم انقطاع العبرة في جميع الأمور بحصول القصد ودوام المراد ، وعدم انقطاع

<sup>(</sup>١) فقدت هذه الجلة فتركت أمكنتها بيانس .

( . . . (١) . . . ) من نفع العباد ، رتبنا لكل و احدة خليفة يقوم فيها بما ذكر من الجمعة ، وتعليم القرآن ، ودرس العلم ، ودلالة الخلق على دينهم ، وعودتهم إلى ربهم ، والأن شرعنا في تقديم إُخُواننا وَأَثْقَالْنَا عَلَى التدريج ، ونين إن شاء الله في الوسط أوالآخر حسب التيسير ، وكل من الزوايا حوله عربان وعلم جنابكم محيط بأحوالهم وتعدى بعضهم على بعض فضار عن غيرهم (. . (٢) . . ) بالزوايا ويتعرضون لهم بأنواع الأذى وقد سبق من جنابكم وجناب الأكرم الوالد حمى حرمها وصيانة حرمها (٠٠ (٣)٠٠) وإذا تأكد وشاع عن سفرنا ماهو الواقع من انتسابها لجنابكم، وعلم الجميع بذلك بعزيز خطابكم لايستباح لهاحصن، ولا تخفر لها ذمة وتصير حرما آمنا من آوى اليه نجا ومن تعرض لمحتم بها استوجب من عدلكم مالايجد منه مخرجاً فأنبنا حضرتكم السنية بخفارة هذه (البنية) وبناء على ماذكر لما قدم علينا غلامكم الأسعد ولدنا العزيز أمين أفندى قائماً بالخدم الميرية والمصالح السياسية ، ونعلم أن أعظم خدمة يدخل بها على جنابكم السرور ويستوجب من مواهبكم الحبور هو ما يتعلق بأمر الدين ويعود نفعه على عامة المسلمين . ( . . . (١) . . . ) خاطبناه أن يجمل هذا من أو كد خدمته في جنابكم وأقرب مقرب له من أعتابكم فيخاطب من حول الزوايا من العربان بتجديد ماسبق منكم من حمى حرمها وحفظ ذعها المؤيد بالمراسيم الشريفة والخطوط المنيفة، وبذلك تبتهج الأرض وما حولها بأنواع الأشجار ويكثر بها السكان لكثرة الثمار، وتنتشر العهارة، وتتسع الإدارة، فان رأيتم ذلك حسناً فلا بأس من أمر غلامكم المرقوم بالأجتهاد فيما ذكر وإلا الرأى لجنا بكم في الوجه الذي يحصل به المقصود، فإن تدبير الملوك ملوك التدبير والسلام) ونثبت هنا صورة لرسالة بعث بها الأمام الأكبرإلى الشيخ إبراهيم الرشيدي أثناء جدل وقع حول تفسير آية من كتاب الله هي قوله تعالى , وعصي آدم ربه فغوی »

<sup>(</sup>١) (٢) (٣) (٤) فقدت هذه الجمل فتركت أمكنتها بياض.

وكان الإخوان قد اتهموا كلا من الشيخ إبراهيم الرشيدى والشيخ على عبد الحق الصعيدى بارتكاب خطال فاحش حول تفسير تلك الآية، وعلى مابظير كان كل من الاثنين المذكورين يحاول إلصاق الخطأ بصاحبه، وكانت توجد بالمكتبات السنوسية بجموعة لصور تلك الرسائل المتبادلة نظا ونثراً، ومن بينها رسالة تحمل قصيدة من الشيخ على عبد الحق القوصى الصعيدى يبدى فيها اعتذاره وتراجعه، ويستعطف رضاء الأمام الأكبر، وكنت شخصياً قد وقفت على تلك القصيدة المفقودة الآن والتي لا أذكر منها إلا قوله في أحد أبياتها:

ورإنما أمر مضى وطالب منكم رضا وكل شيء بقضا واننى لله تائب لم نعثر الآن على أى شيء من تلك الرسائل التي كانت محفوظة سوى هذه التي نتقلها :

رأعلم يا أخى أن الدين بالمناصحة والأخذ بيدكل ضال ، وقد حث النبيء صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال الدين النصيحة ، ونجن أخى تبلغنا عنكم من الأمور غير اللائقة فنسترها بجلابيب الستر وحسن الظن ، إلا أن بعضها من قواصم الظهور ، فمنها مادة الأخ أحمد سحبان ، إنكم تعلمون أن مادة الخصام ليست من دأبنا ، وقد علمتم أن شأننا هو أمتثال قوله صلى الله عليه وسلم من ترك الجدال وهو مبطل بنى الله له بيتاً فى الجنة ، ومن تركه وهو محق بنى الله له بيتاً فى أحلاها . هذا: بنى الله له بيتاً فى أعلاها . هذا: وشأن أهل الله أن يكو نوا أرضاً لمن سواهم يحملون من الآذى حملها ، وينتجون خيرها ، وقد قال فحول هذه الطائفة : طريقتنا هذه لا تصلح إلا لقوم كنست خيرها ، وقد قال فحول هذه الطائفة : طريقتنا هذه لا تصلح إلا لقوم كنست

بأرواحهم المزابل، وقال الجنيدي عطل ذلى ذل اليهود، وقال أمام الطريقة وترجمان الحقيقة سيدى أبو الحسن الشاذلي أن المريد إذا جادل وأجاب عن نفسه هو والارض سواء، وقصة أبى بكر الصديق رضي الله عنه مع الذي كان يسبه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة ، فأين أنتم من هؤلاء ، وهذا كله في الأمور الدينية ، وأما الخوض والجدال في الأمور الإعتقادية فهو الطامة الكبرى والداهية الغبرى . كيف ؟ والأنبياء عند أهل الحق قاطبة معصومون قبل النبوءة وبعدها . أما قبلها فإنه لاحكم قبل الشرع ولا مشرع لأمرهم سواهم ، وأما بعدها فللأمر باتباعهم في الحقير والجليل ، ولا يمكن صدور المخالفة منهم إذ ذاك ، إذ لو صدرت لأمرنا باتباعهم فيها والله لايأمر بها، قال: أن الله لايأمر بالفحشاء وهذه الأمور معروفة لغالب الناس فهلا قلتم ثبتت العصمة للانبياء ، وثبت في الكتاب مثل تلك الآية المتنازع فيها وجب الإيمان بها كما يعلم الله ، ونزهتم صفيه بمالا يليق بمنصبه كسائر المتشابهات، وقد سمع جماعة من الإخوان عن الأستاذ رضي الله عنه (أظنه يقصد السيد أحمد بن إدريس) مثل ذلك في خصوص تلك الآية هلا قلتم بما قال؟ أو كففتم عن الجدال فإن لم تنهجوا منهج السلف وأبيتم إلا الخلف فهلا راجعتم كتب أئمة الدين الجهابذة المحققين أمثال شروح الموقف والمقاصد والطوالع والشامل للعضد، والتفتزاني والبيضاوي وابن عرفة ؛ وقد حقق العلامة التونسي في حاشية شرح الكبرى للسنوسي تلك المسألة مما لا مزيد عليه ، على أنكم في غنى عن ذلك كله لو تحققتم بأوصاف العبودية لمددتم بعلوم إلهية ، فني الحكم تحقق بأوصاف عبو ديتك يمددك بأوصف ربوبيتُه ، ولا زلت موصُّوفاً عندنا بالعقل والافادة والحلم والإنابة حتىصدر منك ما صدر ولكن:

يقضى على المرء فى أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحندن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

وقد لام الإخوان الآخِ على بن عبد الحق بعد وصوله لنا على ذلك غاية

اللوم وإلى الآن يشوتاً عندهم قاطبة ، ولا حجة له في ذلك إلا الاعتذار بكم قائلاً : إنى لا أقدر على مخالفة أخينا إبراهيم في الحقير والجليل، وما صنعت شيئًا إلا بأمره فريما صدقوه في ذلك لفهمهم إن كل ماصدر منه عن إشارتكم ولو أشرتم إليه بالكف أدنى أشارة لكف على أنه صرح لكم بالوجل منا فعمدتموه على أن ذلك عين مرادنا فليت شعرى من أين علم ذلك، كلاوحاشا، بل إنما عمدناكم على الدعاء إلى الله تعالى والتذكير بأيامه، وتحذير الإخوان كل الحذر من الخوض فيما لا يعني لا سيما النظاهر بالدعاوي، وعلى أن تكونوا على الصراط المستقيم ، والنهج القويم وتعاملواكل أحد بما يقتضيه حال أهل الله ، وليكن مطمح نظرك وهجير مهجتك ذكر الله . ومنها إنتاكررنا لكم الكتب في مجيئكم إلينًا وليس لنا إلا أمران: أحدهما عنايتنا به كم لما كان يظهر منكم من الشوق إلى ذلك بما فوق الغاية ، وكم جاءتنا منكم فى ذلك من شفاعة فى اللحوق بنا مع أغلب الوافدين إلينا والمصاحبين لنأ فتخلفكم بعد تكرارالأمر يقتضي عدم صحة ذلك وأنه صورى فقط، ثانيهما إزاحة ما عساه أن يكون كامناً في النفس من الدسائس الخفية والتسولات الردية لمكان الرضاعنها والأطمئنان لها فربما كشف حجابها (. . . .) إيجابها فاستوطنت معانى الربوبية وقلت حلى العبودية فتجلت في علو كبريائها غير متحاشية في بعض أنبائها أن تقول سبحاني ما أعظم شأني ؛ والكتاب لا بني بتفاصيل مواقع الخطاب فلا بد من المواجهة فأسرع ما أستطعت تاركاً تلك التأويلات الفاسدة والأوهام الكاسدة ، وقد بلغنا عنكم أمور كثير منافية للطريق بعضهاو بعضها دلت عليه كتبكم وعفونا عنكم إلىأن بدأ هذا الأمرالفظيم الذي كاد أن يستأصل الطريق رأساً بماكنتم وكنا في غنى عنه فقد علمتم أنه مات الاستاذ رضى الله عنه (أظنه أيضاً يقصد السيد أحمد بن إدريس) حتى ماترك له عدوا بمكة بل بالحجاز كله ، وأقمنا بعده سنتين وكسور وما أحد بمكة بل بالحجاز كله يتكلم فيه وفي أهل طريقته ببنت شفة إلى أن أخلفتمونا واشتغلتم بما اشتغلتم به حتى حصل ماحصل فيه وفى أهل طريقته طرآ سابقاً

ولاحقاً من السب والتحذير والتنفير ماعم الآفاق حتى شاع وذاع فىالامصار والأفطار بأن تلك الطريقة خوارج خوامس إعتقادهم فآسد فى آلله ورسوله وسائر أنبيائه ، وسارت بذلك الركبان إلى كل مكان ، وعلماء السوء في أشد التنفير والتقريع مابين ناظم وناثر وشاتم وزاجر ، وكل يقول أصل الشر ومؤثره أنت . أهكذا تكون الخلفاء ويقوم الإخوان مقام اخوانهم؟هيهات . ولـكن الرضاعلي النفس والسعى في ملاذها يؤثُّر بما هو أعظم هذا: ونحن ندعوك إلى الخلاص وأنت كأنك مالك من مناص لاستحكام الاوهام القائمة بها، وكمائن الدسائس التي لاشعور لك بها فنحن في واد وأنت في واد، رزقنا الله وإياكم الفهم بالله والإنقياد لآدابه على سنن خير أصفيائه وأحبائه . ومنهاكيرة الدعاوي التيشاعت عنكم وعمن معكم من الإخوانالتي أطلقت ألسنة المنكرين بالبهتان والمين وادخلت على الإخوان الشرك في أعمالهم فان كلها أوغالبها لاحقائق لها من كل وجه ، بل منشأها شغل القلب والفناء فيها ولهج الكل بها فتحصل تخيلات فكرية وخطابات نفسيه بما هو معروف في مبادى عزائم المريدين . وإقرار الشيوخ عليها مجرد تدريب لهم لينتقلوا منها إلى ماهو أكبر وإلى الله المفر ، لا أنها هي عين الوصول كم توهموه ، بل قيل في الواردات الحقيقية ماأرادت عمة سالك أن تقف عند ما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة أن الذي تطلب امامك ، ولاتبرجت ظواهر المكنونات بزينتها إلا ونادته حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر (. (١) .) المتجلى للمجاهد مطمح نظر حصول هذه الأموركأنه ماخلق إلا لها من كثرة التمدح واللهج بها فصارت مجاهداتهم ( . . . . . (٧) . . . . . . ) وعادة الا شياخ التحذير منها وكبر الهمة في الله ، وليس المطلوب منك أن تدعهم يتظاهرون (٠٠٠٠٠٠) نادباً لمعالى

<sup>(</sup>۱) فقدت هذه الكلمة فتركنا مكامها بياضاً (۲ و۳ ) فقدت الجلتان فترك بحلهما بياضاً

الامور مراقباً لهم مكبرا هممهم حتى يكونوا عبادا لله حقاً فإن الشيخ متى مدح المريد فقد فنه . كي سمعتم منا ذلك ؛ وحذر ناكم منه حال حياة الاستاذ رضى الله عنه وبعده ، فإنا لانريد لـكم ولجميع الإخوان إلا معالى الأمور ومتوجهون إليكم في ذلك ( . . . (١) . . . ) الحق والحلق وتدارك ما يمكن تداركه بمايرضي الله ، وعلى جميع الإخوان منا النحيات وأن لنا جم أعظم عناية .

وبهذه المناسبة نذكر الأبيات التالية من قصيدة توسل بها الشيخ على عبد الحق القوصي الصعيدي إلى الإمام الأكبر عقب النهمة التي ألصقت به وكان أحد ركنيها والثاني هو الشيخ إبراهيم الرشيدي . . وكان الأمام الأكبر قد أمر بهجره تأديباً له ، وكان الهجر من أشد العقوبات .

لو سامحوا مهجورهم أو زاروا ياخير من قرت به الأبصار ياسيف دين الله ياقطب الهدى يا قائمًا بالأمر لم يوجد سـوا ياصاحب الخلق العظيم وأيها ال جئنــاك ضر مسنا وأهيلنا أنت الحفيظ على خزائن ربنا وبحجر عفتك الأنام صغار ببضاعة الأرواح مزجاة فا فجزائل الصدقات للفقرا ج زى المتصدقين الله بما ماروا عن فعلنا جهلا بيوسف ( .. (٢) .. ) في جب غي أغض يامتار

بالطيف ما قعــدت به أوزار وغدت مهاجرة له الأنصار ياعين رحته وباقهار ك له تقلد أيها الجبار بر الكريم الشاكر الصبار أسرى عزير الكون من يمتاروا وف الكيل وأمنن أيها المكثار

<sup>(</sup>١) فقدت هذه الجملة فترك محلما بياساً (٢) فقدت كلة فنرك محلما بياضاً

إلى أن قال:

وشراؤها زهدآ ببخس ناقد من جيفة ما إن لها مقدار تالله قد أوثرت لاتثريب قل الله يغفر أيها الغفار ألق القميص على عيون وجوه ابــــيضت يعد من ريحك الأبصار وقل ادخلوا مصر الأماني آمنـــــ.بين المرَّ كاسات الفيوض تدار أبناؤك الغر اللآلي خصصتهم بمناقب سبقت بها الأقدار بشراهم بشراهم غبطتهم الأ غوات إذ بخلت بها الأعصار في الأرض يعبد بعدها الجبار فهم العصابة أهل أن تهلك فما فهنوا وطاب النصح ما أخذتهم في الله لومة لائم إذ غاروا والدين في يد قابضيه النار صدعوا بأمر الله إجلالا له فكأنهم بوجوهها أمطار تحى بقاع الارض ما نزلوا بها صاموا على الدنيا وضرتها فما لهم بغير من ابتغوا أفطار صرفوا نقود العمر فيه ومالهم إلا القيام بحقه أو طار يستغفرون من الكمال متى دعوا في كل أطوار الرضا أو طاروا ما استعبدتهم جنة أو نار تحافىء إجلالا وزلفاه رجوا من كل شائبة سواه تجردوا لم تسطع استرقاقهم أغيار أنسابه اعتلقوا به والناس قد عكفو على عجل هو الدينار ملك القناعة أحرزو وجلالةالــــتقوى ملوك دستهم اطهار

وفيها يلى ننقل صدره كتابه رضى الله عنه إلى أهل وجنقه.

#### قال بعد البسملة:

إنه من عبد ربه سبحانه محمد بن على بن السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي. إلى المكرم الأجل العمدة الأفضل الفقيه النبيه ولدنا الشيخ فرج الجنقاوي وكافة جماعة بلد وجنقة كبيرا وصغيرا ذكرا وأنثى سلم الله جميعهم وأنالهم من خير الدارين مرامهم آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى

وبركاته وتحياته ومغفرته ومرضاته وبعد فالقصد المطلوب والآمر المرغوب هو السؤال عنكم وعن كلية أحوالكم جعلها الله جارية على منهاج كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وعظم، وثانياً. فإنا ندعوكم بدعاية الإسلام من طاعة الله ورسوله، قال تعالى في كتابه العزيز: (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول). وقال تعالى: (من يطع الله ورسوله فقد أطاع الله). وقال تعالى: (من يطع الله ورسوله فأو لئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجسن أو اثك رفيقاً).

والطاعة هي امتثال أمر الله ورسوله من إقامة الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان ، وأداء زكاة الائموال. وحبح بيت الله الحرام واجتناب مانهى الله عنه من الكذب والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل وشرب الخروقتل النفس بغير حق. وشهادة الزور، وغير ذلك مما حرم الله ورسوله فبذلك تنالون الخير الأبدى والربح السرمدى الذى لا يعتريه خسران ولا يحوم حول حماه حرمان، وقد طلب منا أناس من ذلك الطرق أن نبعث معهم بعض إخواننا يذكرون عباد الله ويعلموهم مافرض الله ورسوله عليهم ، ويهدوهم إلى سبيل الرشاد ، وعزمنا على ذلك لكون هذه الوظيفة هي التي أقامنا الله عليها ، ننبه الغافل و نعلم الجاهل ، و نرشد الصال . و لكن نحن الآن بالحرمين الشريفين. وعندما قدمنا لهذه النواحي اشتغلنا بدلالة العباد إلى الله . وما رأينا أحداً من ناحيتكم حتى نوجه معه من يعلم الناس ِ دينهم الذي ارتضاه . والآن فإن أتباعنا \_ جماعة زوية \_ الذين هم أهل تزر (موقع) المعلومة عندكم قدموا إلينا وتابوا على أيدينا وطلبوا منا بناء زاوية بموقع تزر المذكورة . وقصدنا في ذلك مجاورتكم وتعليمكم أنتم وأبناءكم كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإصلاح ذات البين ، بينكم وبين هؤلاء العربان الذين يغيرون عليكم ويأخدون أبناءكم

وأموالكم عاملين بقوله تعالى : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) . وبقوله تعالى : ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم . وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) . وبقوله تعالى : ( لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسنؤتيه أجراً عظيماً ) . فبذلك يحصل التعاون على البر والتقوى كما أمر الله بذلك في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدران. وبقوله صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخواناً وعلى الدين أعوانا، وأما الفتنة والمنازعة لا خير فيها بل لقد نهى الله عنها فى كتابه العزيز بقوله: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وأصبروا إن الله مع الصابرين ) ، وإن شاء الله إذا امتثلتم أمرنا وتبعثم نصيحتنا فسيقدم عليكم بعض أبنائنا يعلمون أبناء كتاب الله. ويعلمون رجالكم سنة رسول الله صلى الله عليه وشلم ولا تخافون بعد ذلك إن شاء الله من أحد ، وترون من فضل الله ورحمته ما ليس عليه من مزيد . وبلغوا سلامنا وكتابنا هذا إلى كل من هو حواكم ممن يريد طاعة الله ورسوله وأتباع الكتاب والسنة، وربنا تبارك وتعالى يجعلكم هادين مهديبن دالين على الحير وبه عاملين بمنه وكرمه آمين. ودمتم بخير وعافية . ونعم متواترة

## ( ٤ محرم الحرام سنة ١٢٦٦ )

وفى هذه الرسالة التالية بخط يد الإمام الأكبر بعث بها إلى تلميذه ووكيله بمكة السيد عبدالله التواتى يظهر لنا اهتمامه بمسألتي الشيخ على عبدالحق والشيخ إبراهيم الرشيدى . كما تعطينا صورة عن كيفية ملكية الأرض التي تبنى عليها الزاوية . وهي عن طريق الشراء أوالهبة كما تقدم . وسنشبت صورة زنكوغوافية لهذه الرسالة . قال بعد البسملة :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتحيته ورضوانه وعميم فضله وأحسانه أما بعد فقــــد علمنا ما ذكرتم وفهمنا ما إليه أشرتم ، وما ذكرتموه من

شان الرياط المذكور وأنه فيه كذا وكذا خلوة وفيه موضع للصلاة بمحرابه فهذا أنسب من جميع ما ذكرتم فإن تيمس بلا كلفة فهو المطلوب فالله يجازى صاحبه خيراً ويكافيه لديه ذخراً إلا أنه ما علمنا حقيقة حاله ، هل فيه أحد ساكن أم لا؟ فإن لم يـكن فيه أحد فهو المطلوب ، وأنكان فيه أحد فسكنى الإخوان فيه مع غيرهم غير بمكن لأن المراد منه أن يكون محلا لإقامة ذكر الله وبث العلم على عادة ماعلمتوه من زوايانا السابقة ، وأيضا ما علمنا هل بإزائه ومحاذاته أرض براح أن اريد زيادة شيء فيه ليكون معداً لمن يفد على من فيه من الإخوان؟ وماكيفية خلاويه من جهة السعة والضيق فأنتم لا بد من ذهابكم إليه مع الإخوان الأخ وهبو والأخ خورشد وتبصرواً فيه وأخبرونا والله الميسر لنكتب لصاحبه على مقتضى ما آل إليه الامر بينه وبينكم ، فإن هذا لما كان ملكا لا نريد خسارة ما صرفه فيه ، فإذا أعلمنا مبلغ ما صرفه فيه دفعناه له وتنزلنا منزلته والأجر حاصل له في جميد عم ولا بد تفحصوا من جهة الشيخ على عبدالحق بمصرومن جهة الرشيد بالصعيد وما آل إليه أمرهما أوكل وأحد منهما ، وليكن ذلك حاجة الآخ عيد ويصرف له الوجهة ما استطاع والله الميسر بمنه وكرمه ).

لم تحمل هذه الرسالة ككثير غيرها تاريخاً ، وإنماكانت رداً على رسالة كتبت بظهرها من السيد عبد الله التواتى إلى الإمام تحمل تاريخ ٢٨ صفر سنة ١٢٦٥ ه .

وفى كتاب آخر من السيد للإمام إلى وكيله السيد عبد الله التواتى جاء فيه توصية الإمام عن بعض أسلحته الخاصه به – وقد ذكرنا فى غير هذا المحل من كتابنا هذا عناية الإمام بالسلاح – وجاء أيضاً فى نفس الكتاب مسألة تتعلق بزواج أحد الاخوان، وسبق أن ذكرنا عن مسألة زواجهم وتحمل السيد الإمام بأعتباره الجهة العليا لنفقاة زواج الاخوان، وجاء فيه أيضاً أن بناء الزوايا ومستلزماتها هو على حساب السيد الإمام إلا ماكان منها

هبة وقد ذكرنا عن ذلك في غير هذا المحل ، ونسوق هنا بعض الجمل المنوه عنها من كتابه الكريم ، قال : وأما الصندوق الذي ذكرتم عنه فضعوا فيه مايحمله من السلاح بعد مسحه من غير أن تحاوا (لوالبه) لاني أخاف ضباعها كاول مرة ، وذلك الفرد الذي فيه جعبتان اعنى الذي معه الخنجر أبعثوه لنا عسى نجد من يصلحه هنا) وقال : وقد كنا ذكرنا الكم إنكم تعرفو نا ماذا فعلتم في الذي يلزمكم في العارة لنبعث لـكم ما نقص عنكم من ذلك ويسطر د الإمام فيخبر أنه سيرسل مبلغ من النقود لإعطاء معجل الصداق ونفقات الزواج لاحد إخوان، ويظهر أن أحد المجاورين للزاوية بعث إلى السيد الإمام يستشيره في مسألةزواج وهذا طبعالم يكنءن الطبقةالمعينة التي يتحمل نفقات زواجها الامام وفي ذلك يقول رضي الله عنه في نفس الرسالة : وأما أمر الاخ عمر السنوسي وما أراده من التزويج وما بعثه مر. الاستخارة والاستشارة فهذا أمر متوقف على معرفة حاله فان كان له قدرة على ذلك حضرا وسفرا من سكني وكسوة ونفقة وأنيس فهو أعرف بمن يليق بحاله من النساء، وإن كان غير ذلك فالحذر الحذر فان من تزوج فقد ركب البحر ومن ولد فقد غرق ، وإياه أن يتكل في ذلك على غيره فان الظن غالبه يخيب سيما في مثل هذه البقاع وإننا ندعو الله له بما فيه الرضا والخير والعاقبة الحسنة) وكان تاريخ هذه الرسالة ٢٩ شعبان ١٢٦٤ ه

وجاء ملحق برسالة أخرى بخط الامام الاكبر هـذا التوجيه التـالى وسنثبته هنا زنكغرافياً.

« ملحق خير : والموكد به عليكم خفض الجناح ولين الجانب للخاص والعام من الناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق فى شيء إلا زانه ولانزع من شيء إلا شانه ، وإياكم وحرارة النفس وإتباع خباياها فانه دأب من لا خير فيه ولتكن فى الحال والمقال على ما ينبغى والسلام ، ، ويجد القارىء الكريم بكتابنا هذا بعض الصور الزنكفرافية لبعض مسودات بعض كتب الأمام الاكبر وبخط يده الكريمة .

### كلبة شكر وتقدير

الأن وقد النهيت من وضع كتبابي هذا الخنصر يسعدني أن أتوجه بشكري الماليس وامتنائي العميق لحضرة الحسيب النسبب السيد عبد الله البار السنوس الذي دفعته أريحته الهاشمية الى التكرم بدفع تكاليف طبع كتان هذا وذلك عندما علم أنني سلبته للمطبعة ، ورغم معارضتي الشديدة كان الماسية أقوي و تأثيره أبلغ ، و بقدر ما أزجيه لحضرته من الشكر فأنني آسف الماسم ذكر إسمه كما جرت العادة أن يذكر إسم من طبع الكتاب على نفقته في أولى صفحات الدكتاب ولكن الملزمة الأولى من الكتاب قد تم طبعها في أولى صفحات الدكتاب ولكن الملزمة الأولى من الكتاب قد تم طبعها في أول صفحات الدكتاب ولكن الملزمة الأولى من الكتاب قد تم طبعها في أول صفحات الدكتاب ولكن الملزمة الأولى من الكتاب قد تم طبعها في أول صفحات الدكتاب ولكن الملزمة الأولى من الكتاب قد تم طبعها في أولى من الكتاب قد تم طبعها في الكتاب ولكن الملزمة الأولى من الكتاب قد تم طبعها في المناسبة في أولى من المناسبة في أولى من الكتاب قد تم طبعها في المناسبة في المناسبة في أولى من الكتاب قد تم طبعها في المناسبة في المناسبة في أولى من الكتاب قد تم طبعها في المناسبة في المناسبة في أولى من الكتاب قد تم طبعها في المناسبة في أولى من الكتاب قد تم طبعها في المناسبة في المناسبة في أولى من الكتاب قد تم طبعها في المناسبة في أولى من الكتاب في المناسبة في أولى من الكتاب في المناسبة في أولى من المناسبة في المناسبة في أولى من المناسبة في المناسبة في أولى من المناسبة في ال

ويسمه في أيدنا ان أزجى خالص شكرى وامتناني إلى حضرة شقيقه السيد احمد بن ادريس عابد السنوسي لما زودنى بد من مختلف المخطوطات والمامار مات التي لا نستطيع ان ننكر قيمتها التاريخيه والاثرية ، ولا يفوتني وأما أختم كتابي هذا أن أذكر بنزحم واحترام واجلال فقيد ليبيا الكبير السيد ابراهيم أحمد الشلحي الذي كان تواقا لان يرى صدور كتاب يحمل بين دفتيه سيرة الإمام السنوسي العطرة وكثيرا ماكان يدفعني لأن أعمل على جمع ما يمكن جمعه من أنباء تلك السيرة التي تهم متتبعي تاريخ العرب والمسلمين بنوع عام و تاريخ ليبيا بنوع خاص . فهبذه المناسبة أذكره مترحماً على روحه الطاهرة و شكرى الصادق إلى الاخ السيد السنوسي الشارف الغرياني — فقد زودني هو أيضاً بكل ما لديه من وثائق تتعلق بموضوعي هذا وكان قد ورثها زودني هو أيضاً بكل ما لديه من وثائق تتعلق بموضوعي هذا وكان قد ورثها و تدوين تاريخ الحركة السنوسية ، وإلى العلامة السيد محمد الاخضر العيساوي و إلى من ساهم في إخراج كتابي هذا والله يتولى العاملين ويجزى الصادقين .

المؤلف م . الطيب الأشهب

المَّامرة: ٢٧ - ١٩٥٦

## مصادر البكتاب

المراجع الدربية:

١ الدرر السنية في أخبار السلالة الادريسية
 تأليف الامام الاكبر السيد محمد بن على السنوسى « مطبوع ،

هدایة الوسیلة فی إتباع صاحب الوسیلة
 تألیف الامام الا کبر السید محمد بن علی السنوسی ، مخطوط ،

٣ ــ رسالة شاملة نتضمن البحث في مسألتي القبض والتقليد تأليف الامام الاكبر السيد محمد بن على السنوسي و مخطوط ،

ع ـــ شذور الذهب في محض محقق النسب
 تأليف الامام الاكبر السيد محمدبن على السنوسى و مخطوط ،

ه \_ تعلیق الامیر شکیب ارسلان علی کتاب حاضر أأمالم الاسلامی و مطبوع،

٣ ــ اليقظة العربية للأستاذ أمين سعيد (مطبوع)

رفع الستار عما جاء فى كتاب عمر المختار
 الفضيلة الشيخ محمد الاخضر العيساوى (مطبوع)

۸ – المنهل العذب فی تاریخ طرا بلس الغرب
 للاستاذ احمد النائب الانصاری (مطبوع)

ب حلاء الكرب عن طرا بلس الغرب
 للرحالة التونسي محمد عثمان الحشائشي (مخطوط)

١٠ \_ الاسلام والنصرانيه لحكيم الشرق الامام محمد عبده (مطبوع)

١١ – صحراء ليبيا للأستاذ أحمد حسنين (مطبوع)

١٢ ــ برقة العربية أمس واليوم لمؤلف هذا الكتاب (مطبوع)

۱۳ – الحلقة الاولى من سلسة كتاب: ادريس السنوسي لمؤلف هذا الكتاب مطبوع ۱۶ – (المهدى السنوسى) لمؤلف عدا الكتاب (مطبوع) ۱۵ – برقة الدولة العربية الثامنة للاستاذ نيقولا زيادة (مطبوع)

١٦ \_ السنوسية دين ودولة للدكتور محمد فؤاد شكرى (مطبوع)

۱۷ ـ العرب ـ تاریخهم ـ بین الوحدة والفرقة للاستاذکامل محمود المحامی (مطبوع)

۱۸ ــ مخطوطات قیمة تحوی معلومات تاریخیة نادره

١٩ ــ الاخوان السنو سيون لمؤلف هذا الكتاب (تخطوط )

٢٠ – اعيان ليبيا لمؤلف هذا الكتاب (مخطوط)
 المراجع الافرنجية.

ا - لویس رین Lovis Rinn ا

Laconsrerie Musulmane Duveyrier حتاب المسيو دوفرير

٣ - كتاب السنيور سيَّيرا الإيطالي

٤ - كتاب البحاثة الانجليزي المستر بريشارد عن السنوسية

ه ــ قاموس لاورس

٦ - السنوسية: للمؤرخ التركي شهبندر زاده احمد حلمي

٧ - حاضر العالم الاسلامي للمستشرق الامريكي لوتروب ستودارد

٨ ــ الشعب البرقاوي للبروفسور دوقستيني

تصويب وقعت بعض الأخطاء المطبعية نأمل أن فطنة القارىء لا تحتـاج إلى تصويبها وفيها يلى نصحح بعض هاتيك الأخطاء:

| عيفة | سطر ام | الصواب               | الخطأ                 |
|------|--------|----------------------|-----------------------|
| ٤    | 1.     | تعج                  | تصبح                  |
| ٦    | 18     | جاءت به هذه الحركة   | جامت به ومن أجل       |
| 18   | 17     | أبو راس المعسكري     | أبو راس المعكري       |
| 19   | 18     | عبد القادر أبو زوينة | عبد القادر وأبو زوينة |
| 11   | ٨      | بأحدث عدة            | ا أحدث عزة            |
| 77   | 15     | إلى مجاهل            | إلى مجال              |
| 72   | 0      | قيائل زوية           | قبائل زاوية           |
| 45   |        | وقبائل زوية          | وقبائل زاوية          |
| 49   | ٨      | زاوية المثنان        | زاوية المثان          |
| ٤٠   | ٦      | السوسي               | السنوسي               |
| ٤٥   | ٨      | وبحطية               | وبحيطة                |
| 0.   | 11     | البسكرى              | البكرى                |
| 0.   | 70     | السوسي               | السنوسي               |
| ٥٨   | ,      | تشمل                 | تشتمل                 |
| 09   | 19     | أنجبت                | أنحبت                 |
| 77   | 17     | صيت                  | صبت                   |
| 74   | 14     | انجبت<br>صیت<br>غیر  | صبت<br><b>غ</b> يب    |
| 11   |        |                      |                       |

|        |        |                     | ·                |
|--------|--------|---------------------|------------------|
| صحيفة  | سطر    | الصواب              | الخطأ            |
| 74     | 74     | فی قومها            | فی قوامها        |
| 77     | 78     | الزاوية البيعناء    | الزوايا البيضاء  |
| VI     | 18     | في عظمة القصد       | عظمة في القصد    |
| 177    | 1      | وقد اتفق            | وقد افق          |
| V9     | ٨      | فيه الهمم           | فبه الهمم        |
| 17     | ٧      | ك ثبت               | كتبت .           |
| ٨٤     | 14     | الانحناء            | الانحاء          |
| 9.     | 7.     | والشرف الدالين      | والشرف الدلين    |
| 11.7   | 11     | دوفرير              | ا حوفرين         |
| 115    | 17     | البحر وقال: فاصبروا | البحر فاصبروا    |
| 114    | ٧      | والاستعداد لمجابهة  | والمستعد لججابهة |
| 110    | 17     | ينمي إلى            | يمني إلى         |
| 177    | 9      | لا تعرف الكلل       | لا نعرف الحكلل   |
| 14.    | 1      | الحفر               | الجفر            |
|        | 1      | أمت                 | هت               |
| 181 1  | 1      | وصنوه               | وضوه             |
| 141 1. | ۹      | سملت                | سمات             |
| 177    | ~      | ومنتجعا             | ومتجدا           |
| 144 4  | ~      | للمجدبين            | للمجدين          |
| 177 9  |        | والبحر              | البحر            |
| rr   T |        | أقواما              | أفوام            |
| 47 19  |        | واحمر               | و حمر ٰ          |
| 24 17  |        | ف                   | فن               |
| 4      | 11 + . | 1 7                 | " , "1           |

ملحوظة : (ص ١٥٣) وقع سهو فى بعض النسخ من قوله تعالى ومن يفعل

ذلك ابتغاء وجه الله فسنؤتيه (وصحتها) ومن يفعل ذلك ابتغاء
مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً

# الفهرست

| صفحة |                              |
|------|------------------------------|
| 1    | عيهة                         |
| ٦    | الحركة السنوسية              |
| ٧    | السنوسي الكبير               |
| 11   | دوافع الحركة                 |
| 14   | بدء التنفيذ                  |
| 10   | نشأة الإمام العلمية          |
| 14   | أثر المراكز الإصلاحيه        |
| 44.  | السنوسية دين ودولة           |
| 40   | فزع أوديا                    |
| 77   | كيفية تنظيم الوحدات المجمعة  |
| 43   | مراكز الحركة السنوسية        |
| 80   | الجغبوب                      |
| 76   | الإخوان السنوسيون<br>        |
| ٧٠   | التحرر الفكرى                |
| ٧٧   | أثر الحركة السنوسية ومثائرها |
| ۲۸   | التعاليم السنوسية            |
| 90   | من أقوٰ ال بعض المؤرخين      |
| 114  | زواج الإمام                  |
| 177  | عقد النسب منظوما             |
|      | وفاة الإمام الأكبر           |
| 148  | بعض الرسائل التاريخية        |
| 144  | كلمة شكر وتقدير              |
| 100  | ¥* *                         |